





GENERAL UNIVERSITY LIBRARY

#### DATE DUE







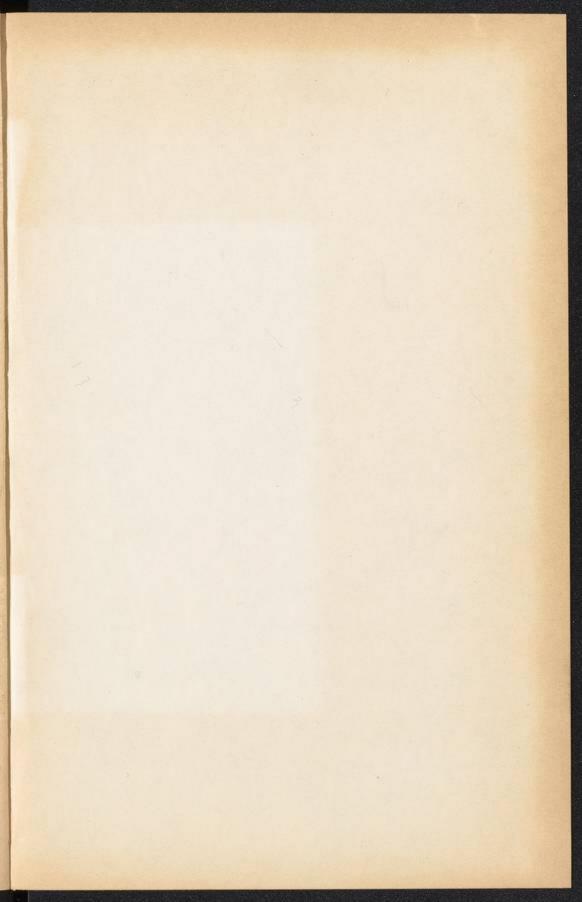

ساعدت جامعة بغداد على نشره

al-Sāmarrā'I, Ibrāhīm

الدكنوراج الميسيم السامراني

بغداد ١٩٩١

NEW YORK UNIVERSITY LIBRARIES
NEAR EAST LIBRARY

مطبعة العانى - بغداد

Near East PJ 6073 S2

# ترجة ا

هذه دراسات في فقه اللغة ، تتصل طائفة منها بالعربية وحدها ، كما تفيد من أسلوب المقارنات والموازنات بين اللغات السامية في طائفة اخرى ، وقد قمت بهذه الدراسات يحدوني دافع بحث المشكلة اللغوية الخطيرة في هذا المجتمع العربي الذي تبرز فيه هذه المشكلة بجلاء ، وأنا آمل أن أضيف شيئا في هذه الدراسات ، ثقة منى أن الجهود المختلفة في طرائق البحث تعين على فهم المشكلة اللغوية ،

وما زال في العربية حتى يومنا هذا ، مجال للبحث والدرس بالرغم من الجهود النافعة التي قام بها الاقدمون .

وقد نشرت طائفة من هذه البحوث في المجلات العراقية مثل (سومر) ومجلة المجمع العلمي العراقي ومجلة كلية الآداب ومجلة كلية التربية والمعلم الجديد بعد أن أضفت اليها أشياء جديدة مما هداني اليه البحث واعادة النظر بصورة متواصلة ، كما ضممت اليها بحوثا لم أنشرها ، وأنا أجمع هذا الشتيت من الابواب في كتاب خاص لتتيسر الفائدة لطلاب العلم والمعنيين بالموضوعات اللغوية بوجه خاص ٠

ألفت الامم كافة لغاتها واستعملتها حتى أدى بها الامر الى الاعجاب الذى تجاوز الحد المعقول • وقال كل بقدم لغته وافتخر بمجدها الاثيل ، واتها باقية على الدهر ، فزعم الصينون ذلك ، وادعى الارمن ان لغتهم صاحبة الشرف وأن اللغات الاخرى فروع عليها ، ذلك أن الله \_ جلت قدرته \_ قد جبل آدم من تربتهم ، وأنه درج في أرضهم ، وهم من أجل ذلك ورثة لغته الاولى • وكل هذا دعاوى لا تتفق والبحث العلمى التاريخي •

وزعم العبرانيون أن العبرية هي اللغة الاولى ، وأن الله قد علم آدم هذه اللغة الشريفة وهم يبنون دعواهم هذه على ما جاء في الاصحاح الناسي من سفر التكوين (١) : « وجبل الرب الاله من الارض كل حيوانات البرية ، وكل طيور السماء فأحضرها الى آدم ليرى ماذا يدعوها وكل ما دعا به آدم ذات نفس حية فهو اسمها ، فدعا آدم بأسماء جميع البهائم وطيور السماء وجميع حيوانات البرية » ،

وجاء الآراميون فنادوا يشرف لغتهم وانها كانت لغة السيد المسيح وأمه العذراء • وانها لغة الاسفار المقدسة ، فقد كتب بها سفرا دانيال وطوبيا وسفر يهوديت وسفر عزرا وسفر استير •

واعتقد الاغريق ان لغتهم ذات شرف ومجد عظيمين وانها لغة الحكمة ، وانها خلاصة ما يصل اليه العقل البشرى ، وانها ذات أسرار تنبني على عبقرية خارقة ، وإن الالياذة والاوديسا نموذج لهذه الموهبة اللسانية العالية ، وقد جذبتا بروعتهما جمهور المتأدبين وقد نمقتا بلغة قديمة ، ولا سبيل الى فهمهما وتذوقهما الا بدراسة خاصة لنصوصهما ، وقد أسرف بعضهم فظن أن الاغريقية مرآة بنعكس عليها النظام الكوني في أبهى حلله ، وانبئةت عن

<sup>(</sup>١) سفر التكوين الاصحاح الثاني ، الآية ١٩ . . ٢ .

اسماعيل (ع) ، وضعه على لفظه ومنطقه (<sup>٣)</sup> . هــذه النظرة الفلسفية قواعــد نحوية وفلسفية عامــة ، ولكنها لا تتعدى الاغريقـــة .

تم جاء المسلمون فنحثوا في العربية واعجبوا بهما ، وسحرتهم لغة الدراسات الى القول بالتوقيف والاصطلاح في الكلام على العربية والى هذا ذهب أحمد بن فارس من أثمة اللغة في القرن الرابح معتمدا على قوله تعالى : « وعلم آدم الاسماء كلها ، (٢) ، وهو يشير الى قول ابن عباس : « انْ الله علمه الاسماء كلها وهي هذه التي يتعارفها الناس من دابة وأرض وسهل وجبل وحمار وأشباء ذلك من الامم وغيرها «<sup>٣)</sup> • ولم يقتصر ابن فارس على القول بالتوقيف في اللغة ، فعنده ان الخط العربي توقيف لظاهر قوله عز وجل : « اقرأ باسم ربك الذي خلق ، خلق الانســـان من علق ، اقرأ ثناؤه : « والقلم ومــا يسطرون ه'°، • وان أول من وضع الكتاب العربي وربك الأكرم الذي علم بالقلم ، علم الانسسان ما لم يعلم ه (١٤٠ • وقال جل ويأتي أبو الفتح عثمان بن جني من علماء النمرن الرابع الهجري فيعرض للمسألة نفسها في « باب القول على أصل اللغة أالهام هي أم اصطلاح، وابن جني يعرض للمسألة فيذكر عدة آراء في الموضوع ، وهو يقول في اول هذا الباب : « ان أكثر أهل النظر على ان أصل اللغة انما هو تواضع واصطلاح ، لا وعي ولا توقيف • الا أن أبا على رحمه الله قال لي يومًا : هي من عنـــد الله ، واحتج بقوله ســـِحاله : " وعلم آدم الاســـماء كلها ،(٧) • وابن جني يعرض رأى القائلين بالتوقيف ويشرحه وكيف أن

<sup>(</sup>٢) البقرة ٣١ .

<sup>(</sup>٣) ابن فارس ، الصاحبي ٥ ٠

٥ ، ٤ ، ٣ ، ٢ ، ١ قلق (٤)

<sup>(</sup>٥) القلم ١ ٠

<sup>(</sup>٦) ابن فارس ، الصاحبي ٧ .

٤٠/١ ابن جنى ، الخصائص ١/٠٤٠

الله علم آدم اسماء جميع المخلوقات بجميع اللغات ، ثم يعود فيعتل للقائلين بأن أصل اللغة لابد فيه من المواضعة ، ثم ينقل ابن جنى رأى من يقول ان أصل اللغات كلها انما هو من الاصوات المسموعات كدوى الربح وحنين الرعد وخرير الماء ، وشحيج الحمار ، ونعيق الغراب ، وصهيل الفرس ونزيب الظبى ونحو ذلك ، ثم ولدت اللغات عن ذلك فيما بعد ، وهو يقول : وهذا عندى وجه صالح ومذهب متقبل ،

وابن جنى لا يقطع فى ذهابه الى رأى من هذه الآراء ، وهو فى عرضه لهذه الآراء متردد فى الاخذ بأحدها وهو يقول : « واعلم اننى على تقادم الوقت دائم التنقير والبحث عن هذا الموضع فأجد الدواعى والخوالج قوية التجاذب لى ، مختلفة جهات على فكرى ، وذلك اذا تأملت حال هذه اللغة الشريفة ، الكريمة اللطيفة ، وجدت فيها من الحكمة والدقة والارهاف ، والرقة ، ما يمك على جانب الفكر ، حتى يكاد يطمح به أمام غلوة السحر ، فمن ذلك ما نبه عليه أصحابنا رحمهم اللة ، ومنه ما حذوته على أمنلتهم ، فعرفت تتابعه وانقياده ، وبعد مراميه وآماده ، صحة ما وفقوا لتقديمه منه ، ولطف ما اسعدوا به ، وفرق لهم عنه ، وانضاف الى ذلك وارد الاخبار ولطف ما اسعدوا به ، وفرق لهم عنه ، وانضاف الى ذلك وارد الاخبار المأثورة بانها من عند الله جل وعز ، فقوى فى نفسى اعتقاد كونها توقيفا من الله سبحانه \_ وانها وحنى ،

ثم اقول فی ضد هذا : کما وقع لاصحابنا ولنا ، وتنبهوا وتنبهنا ، علی تأمل الحکمة الرائعة الباهرة ، گذلك لا تنكر أن یكون الله تعالی قد خلق من قبلنا \_ وان بعد مداه عنا \_ من كان ألطف منا اذهانا وأسرع خواطر وأجرأ جنانا • فأقف بين الخلتين حسيرا ، وأكاثرهما فانكفی • مكثورا ، وان خطر لی فيما بعد ، يعلق انكف باحدی الجهتين ، ویكفها عن صاحبتها ، قلنا به ، (۸) •

وقد أشرت الى انهم أحبوا العربية وتعلقوا بها ومن أجل ذلك توهموا أن آدم كان يعرف العربية ونسبوا اليه اشعارا ، كما نسبو للجن اشعارا

۱۰ ابن جنی ، الخصائص ۱/۷۱ .

اخرى ، وهم يرون : « ان أكثر من ضل من أهل الشريعة عن القصد فيها ، وحاد عن الطريقة المثلى اليها ، فانما استهواه واستخف حلمه ضعفه في هذه اللغة الكريمة الشريفة ، التي خوطب الكافة بهما ، وعرضت عليها البجنة والنار من حواشيها وأحنائها «(\*) ، وانت تحس حين تقرأ في الاخبار ان لسان أهل الجنة عربي مبين ، وانت تقرأ قوله تعالى : « لسان الذي يلحدون اليه أعجمي «(\* ۱) ، فتعلم قيمة العربية وشرفها عندهم ، وقد اخرج ابن عساكر في تاريخه ، عن ابن عباس ، ان آدم عليه السلام كان لغته في الجنة العربية ، فلما عصى سلبه الله العربية وتكلم بالسريانية فلما تاب رد الله عليه العربية ، فلما على عليه العربية عندهم أفضل اللغات وأوسعها ، ذلك انها لغة التنزيل قال تعالى : وانه لتنزيل رب العالمين ، نزل به الروح كل الامين على قلبك ، لتكون من المنذرين بلسان عربي مين «(\* ۱) ، ولهذا فقد كان اللحن في العربية بمنزلة الضلال كما جاء في الحديث ان رسول الله المرءا أصلح من لسانه (۱۳) ،

وقد أحب هؤلاء العربية فدرسوها واهتدوا لمسائل دقيقة فيها • قال الفراء : • وجدنا للغة العرب فضلا على لغة جميع الامم اختصاصا من الله تعالى وكرامة أكرمهم بها ، ومن خصائصها انه يوجد فيها من الايجاز ما لا يوجد في غيرها من اللغات ، (۱۰۰) •

ومن اعجابهم بالعربية انها عندهم فاقت سائر اللغات في رشاقة ألفاظها ، وحسن بنائها بحيث لا يوجد فيها من الثقل والاعوجاج ما يوجد في غيرها من اللغات التي تمت الى العربية بقرابة النسب وهي اللغات السامية ، ولعل من

 <sup>(</sup>٩) ابن جنى ، الخصائص ٣/ ٢٤٥٠ .

<sup>(</sup>١٠) سورة النحل ١٠٣٠

<sup>(</sup>١١) السيوطي ، المزهر ١/٢٠٠

<sup>(</sup>۱۲) ابن فارس ، الصاحبي ۱۲ .

<sup>·</sup> ٢٤٥/٣ ابن جنى ، الخصائص ٣/ ٢٤٥ ·

<sup>(</sup>١٤) القلقشندي ، صبح الاعشى ١١٩/١

الطريف أن تورد خبرا ذكره ابن الاثير في المثل السائر : « وحضر عندى في بعض الايام رجل من اليهود ، وكنت في الديار المصرية ، وكان لليهود في هذا الرجل اعتقاد لمكان عمله في دينهم وغيره ، وكان كذلك فجرى ذكر اللغات ، وان العربية هي سيدة اللغات ، وانها أشرفهن مكانا ، وأحسنهن وضعا ؛ فقال ذلك الرجل : كيف لا تكون كذلك وقد جاءت آخرا ننفت القبيح من اللغات قبلها وأخذت الحسن ؟ ثم ان واضعها تصرف في جميع اللغات السالفة ، فاختصر ما اختصر ، وخفف ما خفف ، فمن ذلك اسم الجمل ؛ فانه عندنا في اللسان العبراني (كوميل) ممالا على وزن فوعيل ، فجاء واضع العربية وحذف منها الثقيل المستبشع ، وقال : « جمل » فصار خفيفا حسنا ، وكذلك فعل في كذا وكذا وذكر أشياء كثيرة ، " ( ) ،

على ان هذا الاعجاب بالعربية لا ينصب الاعلى الفصيح منها فلم يأبهوا باللسان الدارج السائر الذي يبتعد عن الفصيح ، وتمسكهم بالفصيح أدى الى نظرة ضيقة شاعت في نقدهم للنصوص ، فقد حصروا الفصيح من لسان العرب في لغة الجاهليين والصدر الاول للاسلام وهذه النظرة الضيقة لم تقد العربية ، فضاع شيء من العربية لم يصلنا ، لانهم لم يهتموا به لبعده عما توهموه فصيحا .

وظلت الدراسات اللقوية ملازمة حالة واحدة عبر العصور فلم يجد فيها شيء وما كان من اللاحق الا أن يؤكد ما قالمه الاقدمون وينسج على منواله • حتى جاء العصر الحديث بعلومه وحضارت فجدت علوم ، وعفت اخرى ، وكان من ذلك أن ظهر علم اللغة الحديث وأفادت اللغات الاوربية من مناهجه الجديدة ، غير أن المعنيين بالعلوم اللغوية من العرب لم يفيدوا من الاساليب الجديدة ، وهكذا ظلت الدراسات اللغوية العربية باقية في طرائقها القديمة •

<sup>(</sup>١٥) ابن الاثير ، المثل السائر ١٩١/١ ( تحقيق محمد محى الدين عبدالحميد مصر ١٩٤٨ ) .

# في تاريخ المسكلة اللغوية

(1)

الاهتمام باللغة أمر تستدعيه ضرورة قائمة ، ذلك أن المشكلة اللغوية من المشكلات الخطيرة ، ومن أجل ذلك نشطت المجامع العلمية في الاقطار العربية في العمل على حل هذه المشكلة القائمة ، وتبرز المشكلة في أن العرب في يومنا هذا لا يتكلمون بالفصيح من العربية ، فالعامي الدارج هو المستعمل ، وأمر العامي مشكلة من المشكلات ايضا ، فهناك لهجات مختلفة باختلاف البلاد ، ثم ان البلد الواحد مشتمل على لهجات وطرق في التعبير مختلفة ايضا ، وربما صعب على العربي من شمالي العراق أن يفهم من قروى من سكنة الاهوار في الجنوبي من العراق .

ومسألة تقريب العامية من الفصيحة أمر يتعلق بالزمن الطويل ، فليس من الممكن القيام بمشروع أو بحث للوصول الى هذا الهدف الخطير ، وأنا أقول متعلق بالزمن ، لعلمي ان خير الوسائل الكفيلة بتحقيق هذا هو نشر العلم والثقافة بين أبناء البلد الواحد ، بحيث يتيسر لجميع أبناء البلد قسط من العلم والمعرفة ، ومن شأن هذا أن يعمل على رفع مستوى اللغة المستعملة ، التي هي قريبة من الفصيحة ، ونستطيع أن ندلل على قربها من الفصيحة اذا نظر نا الى اللغة التي يستعملها المثقفون اليوم في محادثاتهم وفي استعمالاتهم اليومية ، فهي لغة في مجموعها تكاد تخلو من اللفظ العامي الدخيل ، فمجموعة ألفاظها على العموم فصيحة ويبدو قربها من الفصيح اذ الدخيل ، فمجموعة ألفاظها على العموم فصيحة ويبدو قربها من الفصيح اذ الدخيل ، فمجموعة ألفاظها على العموم فصيحة ويبدو قربها من الفصيح اذ الدخيل ، فمجموعة ألفاظها على العموم فصيحة ويبدو قربها من الفطة – واللغة التي يستعملها المثقف – وهو من اسرة جاهلة – واللغة التي يستعملها المثقف العامية الدارجة ،

ولابد أن نعرض لهذه اللغة القريبة من الفصيحة بالبحث ، التي نحن سائرون اليها في مستقبلنا القريب أو البعيد لنحدد صفاتها وميزاتها التي تنميز بها ثم نخلص من ذلك الى البحث التاريخي لنقرر مرحلة من مراحل تاريخ العربية الطويل ، فالتاريخ اللغوى من الامور الغامضة ، ذلك أن الباحث لا يهتدى الى المراحل التطورية في هذا التاريخ الطويل ، وربما انقطعت عنه حلقات طويلة وضاع أثرها وبهذا فليس من الممكن رسم تاريخ محكم

الحلقات لهذه اللغة ، فلقد ضاع من اصولها شيء كثير ، ومن أجل هذا فهي بدع في اللغات الحية المتطورة على قوتها واصالتها وحيويتها وقابليتها في مسايرة الزمن وتطوره ، ولقد أثر عن أبي عمرو بن العلاء انه قال : ، ما انتهى البكم مما قالت العرب الاأقله ، ولو جاءكم وافرا لانتهى البكم علم وشعر كثير ، (١) .

وأنا أفترض أن تكون هذه اللغة القريبة من الفصيحة ، والتي تكاد تخلو من أى لفظ دخيل عامى ، متخففة من قبود الاعراب فالكلمات فيها ساكنة الاواخر ، ولعل هذه المرحلة مهمة في العود الى الفصيح المعرب كما هي الحال في اللغة المكتوبة ، التي ورثناها في التراث العربي ، كما في لغة القرآن الكريم .

ولابد أن نعرض للاعراب عرضا تاريخيا فتقول: لقد احتفظت المنة العربية الفصيحة بظاهرة الاعراب، وهي من صفات العربية الموغلة في القدم، في حين ان سائر اللغات السامية \_ عدا الاكدية \_ قد فقدت الاعراب منذ أقدم العصور، وقد دل على هذا الاعراب بقايا تجدها في العبرية والحبشية (٢) وأما في اللغة الاكدية فقد عرفت الحركات الثلاث في البابلية في النصوص القديمة، ثم تطورت هذه الحركات الثلاث وانتهت الى حركتين هما الضمة للرفع والفتحة للنصب والجر، ولم تلبث هذه المرحلة طويلا حتى تطورت الى مرحلة الحركة الواحدة وهي الكسرة الممالة،

ولعل علاقة اللغة النبطية بالعربية وقربها منها أوجد الاعراب من النبطية كما تؤيد ذلك النقوش التي عشر عليها • وقد ذهب Noldke المستشرق الالماني الى أن النبط كانوا يستعملون الضمة في حالة الرفع ، والفتحة في حالة النصب والكسرة في حالة الجر ، ولا يعقبون هذه الحركات بالنون (٣) • وعدم وضع النون بعد الحركات يشبه ما هو شائع

<sup>(</sup>١) ابن الانبارى ، نزهة الالباء ص ٣٣ .

<sup>·</sup> ۳۰ التطور النحوى . ۳۰ Bergstraesser

<sup>(</sup>٣)

The. Noldke, Die Semitischen sprachen, Leipzig 1899, S. 51 f.

فى قسم من لهجات العربية الدارجة ، ومن ذلك ما هو مستعمل فى نهجة أهل الموصل فى العراق ، وفى غير الموصل كما فى الاقطار العربية الاخرى ،

ويرى المستشرق E. Littmann النطية قد يحدث فيها تغيير بحسب مواضعها في الاعراب أو ولاعراب النبطية قد يحدث فيها تغيير بحسب مواضعها في الاعراب ووفي ضمير أثر في اللغة العبرانية يتبينه الباحثون في حالتي المفعول به وفي ضمير التعية أو على الأعراب على ال هذا الاثر ضئيل جدا ، فقد أوشكت تخلو لغة العهد القديم من الاعراب وغير ال علامة النصب في العبرية القديمة هي الفتحة الطويلة التي نشأ عنها حرف الهاء والهاء المتطرفة في هذه اللغة تشبه الالف المنب ومن أجل ذلك تعامل معاملة أحرف المد ، وتظهر هذه في آخر الاسم المنصوب بنزع الخافض ، كما في آخر الظرف المنصوب ( ليلا ) أو و ( عتا ) أو تعني ( حين ) و وكما تلحق هذه العلامة الغروف ، فانها تلحق المصدر فينصب كما هو في المفعول المطلق في الغربية ، ولكنها في هذه الحالة تكون متلوة بسيم زائدة ( للتمييم ) الذي يقابل التنوين في العربية ، مثال ذلك ( يومام ) و تعني ( يوما ) و ( حنام ) وتعني ( مجانا ) ، والمنتبع لشوارد النصوص في اللغة العبرية ربما وجد آثارا وتعني ( مجانا ) ، والمنتبع لشوارد النصوص في اللغة العبرية ربما وجد آثارا مستعملتين في العربية القديمة ( الكسرة ، ولعلهما بقايا لضمة وكسرة كانتا مستعملتين في العربية القديمة ( ) .

# ويعلل المحدثون \_ وجلهم من المستشرقين \_ ظاهرة الاعراب في

E. Littmann Inscripitions Leiden 1914 p. 37 ff. (5)

(٥) ولفنسون ، تاريخ اللغات السامية ص ١٥٠ -

(١٦) تكتب الهاء في العبرية في آخر الاسم ولا تلفظ .

(۷) ربما قابلت هذه الكلمة في العربية (حتى) فقد قرأ ابن مسعود (عتى حين) في قوله تعالى (ليسجننه حتى حين) (يوسف ٣٥) وهي لغة هذيل التي نهاه عمر أن يقرى، الناس بها أنظر الزمخشرى ، الكشاف ٤٦٨/٣ مطبعة الاستقامة ١٩٤٦ . وقراءة ابن مسعود من شواذ القراءات ، انظر ابن خالويه ، مختصر في شواذ القرآن .

(٨) أنظر ( النون في اللغة العربية ) الجزء الثالث من مجلة كليــة

الآداب والعلوم ١٩٥٨ .

العربية وفي سائر اللغات السامية بخلو هذه اللغات من ادغام للكلمات أي وصل كلمة لتنكون من الكلمتين كلمة واحدة لها معنى مركب منهما كما في اللغات الآدية (٥) وليس من حجة علمية تاريخية تثبت صحة هذه الدعوى ، والذى ثبت في التحقيق العلمي ان في العربية تراكيب كثيرة ، وانها استفادت من التركيب لتكثير المعاني والمباني ، وقد اعتمد البناء في العربية على التركيب بصوره المختلفة ، وكان مذهب الخليل بن أحمد أن الكلمتين اذا ركت ولكل منهما معنى وحكم أصبح لهما بالتركيب حكم جديد (١) ، وتبه الخليل في مقالته جمهور الكوفيين ومنهم الكسائي والفراء ، ومن أجل ذلا فليس عدم التركيب علة في الاعراب ، وذلك لوجود التركيب والاعراب في العربية في الوقت نفسه ،

ويختلف الرأى في دلالة الحركات على المعاني الاعرابية بين القدماء والمحدثين في اللغة العربية ، وأول من أشار الى هـذه المشكلة من القدامي هو الخليل بن أحمد ، ذكر سيبويه (۱۱) أن الخليل قال : « ان الفتحة والكسرة والضمة زوائد وهن يلحقن الحروف ليوصل الى التكلم به والبنا هو الساكن لا زيادة فيه ، ، ولعل الجدل في دلالة هذه الحركات على المعاني الاعرابية وعدم دلالتها على ذلك ، دار بين تلاميذ سيبويه والكسائي فذهب جمهورهم مذهب الاول ، وذهب آخرون مذهب الثاني .

ويمثل رأى الذاهبين الى أن الحركات دوال على معان اعرابية ، أبو القاسم عبدالرحمن بن اسحق الزجاجى ، فقد نقسل السيوطى فى الاشباه والتظائر (١٢) قوله : « ان الاسماء لما كانت تعتورها المعانى وتكون فاعلة ومفعولة ومضافة ولم يكن فى صورها وأبنيتها أدلة على هذه المعانى ، جعلت حركات الاعراب تبين عن هذه المعانى وتدل عليها ليتسع لهم فى المنة . يريدون من تقديم وتأخير عند الحاجة ، •

Carl Brockelmann, Grundriss, I. S. S. (9)

<sup>(</sup>١٠) ابن جني ، سر صناعة الاعراب \_ حرف الكاف \_ .

<sup>(</sup>١١) سيبويه ، الكتاب ٢/١٥٠٠ .

<sup>(</sup>۱۲) السيوطي ، الاشباه والنظائر ١/٧٦ \_ ٧٨ .

ويمثل رأى الطائفة الاخرى قطرب أبو على محمد بن المستنبر وهو للميذ سيبويه ، قال قطرب : انما أعربت العرب كلامها ، لان الاسم في حال بلزمه السكون للوقف ، فلو جعلوا وصله بالسكون وأمكنهم التحريك ، جعلوا التحريك معاقبا للاسكان ، ليتبدل الكلام ، ألا تراهم بنوا كلامهم على متحرك وساكن ، ولم يجعلوا بين ساكنين في حشو الكلمة ، ولا في حشو بيت ولا بين أحرف متحركة ، لان في اجتماع الساكنين يبطئون في كثرة الحروف المتحركة ، ويستعجلون ، وتذهب الصلة في كلامهم ، فجعلوا الحركة عقب الاسكان (١٣٠) ،

وفي هذا الرأى توضيح وابانة لرأى الخليل الذى أسلفنا ذكره وممن ذهب مذهب قطرب من المحدثين الدكتور ابراهيم انيس ، ولكنه حلا له أن يلتزم بالرأى مفصلًا فيه وكأنه أول من قال بهذا الرأى (ألا ألى مفصلًا فيه وكأنه أول من قال بهذا الرأى (ألا ألى الله هذه الزوائد الاعرابية يلجأ اليها لامور فنية (Technique) ، وهو أن الموسيقي والانسجام يستدعيان هذه الزوائد الاعرابية ، ومعنى هذا انه ليس المحركات الاعرابية مدلول ، وان الحركات الاعرابية ، تحدد المعاني في اذهان العرب الاقدمين ، وهي لا تعدو أن تكون حركات يحتاج اليها في كثير من الاحيان لوصل الكلمات بعضها أن مورى الدكتور أنيس أن و النحاة قد ابتكروا بعض ظواهر الاعراب ، وقاسوا بعض الاصول ، رغبة منهم في الوصول الى قواعد مطردة منسجمة ها الله أن انه يفترض افتراضا لا يقوم على أساس علمي تاريخي ، فيقول : و ولعلهم تأثروا بما رأوه حولهم من لغات كاليونانية ، ففيها يفرق معن حالات الاسماء التي تسمى Cases ويرمز لها في نهاية الاسماء برموز معن العربة ، ولم

<sup>·</sup> ٧٩/١ المصدر السابق ١/ ٧٩

<sup>(</sup>١٤) ابراهيم انيس ، من أسرار اللغة ص ١٤٢٠

<sup>(</sup>١٥) المصدر السابق ص ١٥٨٠

<sup>·</sup> ١٣٩ ملصدر السابق ص ١٣٩ ·

<sup>(</sup>١٧) المصدر السابق ص ١٧١٠

يكن واضع النحو عارفا أو متأثرا باليونائية بأى وجه من الوجود ، والقول بالتأثر باليونائية فى الثقافة العربية الاسلامية شائع عند الكتاب المصريين ، فالى مثل هذا ذهب كل من الدكتور طه حسين والاستاذ أحمد أمين والدكتور ابراهيم مدكور (١٨٠ والدكتور ابراهيم سلامة (١٩٠ ، وقد بنى ابراهيم مدكور رأيه فى تأثر النحو العربى بمنطق أرسطو على أمور :

(۱) اعتبار القياس أصلا من أصول النحو وتحديده ووضعه على نحو ما حدد القياس المنطقى ثم التشابه بين ما جاء من تقسيم الكلمة عند سيبويه الى اسم وفعل وحرف وما جاء من تقسيمها عند أرسطو الى اسم وفعل وأداة ٠

(٢) ظهور النحو السرياني في مدرسة نصيبين في القرن السادس الميلادي على مقربة من النحاة العرب الاولين ، ثم ترجمة عبدالله بن المقفع لمنطق أرسطو التي تعد كما يقول ثروة جديدة نقلت الى العالم الاسلامي ، ثم تلمذة بعض السريان على الخليل بن أحمد كحنين بن اسحاق الطبيب السرياني المعروف الذي كان له أثر في نقل علوم اليونان ، وقرر الدكتور أن حنينا قد عاصر الخليل وسيبويه ، وليس مدكور أول من ذهب الى هذا ، فقد قال بهذه المقالة قدماء ومحدثون ،

ومن القدامي ممن ذهب الى هدا ابن أبي أصيعة في (عيون الانباء) ( ' ' ) ونقل هذه الرواية القفطي ( ' ' ) وقد ذهب الاستاذ أحمد أمين هذا المذهب من المحدثين ( ' ' ' ) ورد هذه الاقوال يقوم على ان الحليل لم يعاصر حنينا فوفاة الحليل كانت في سنة ١٨٠ أو قبل ذلك أو بعده بقليل ، وان ولادة حنين لم تكن قبل سنة ١٩٤ ، فلم يدرك اذا حنين الحليل ولا

 <sup>(</sup>١٨) ابراهيم مدكور ، مجلة مجمع فؤاد الاول للغة العربية ١٩٤٨ \_
 ١٩٤٩ ( منطق ارسطو والنحو العربي ) .

<sup>(</sup>١٩) ابراهيم سلامة · بلاغة ارسطو بين العرب واليونان ·

<sup>(</sup>٢٠) ابن ابي اصيبعة ، عيون الانباء ١٨٤/١ .

<sup>(</sup>٢١) القفطي ، اخبار العلماء باخبار الحكماء ١١٧ .

<sup>(</sup>۲۲) أحمد أمين ، ضحى الاسلام ١/٣٩٨ .

رأه ، وانزعم باطل من أساسه ، والقول بهـذا التأثر نتيجة تقليـد هؤلا. المحدثين للمستشرقين في اقوالهم ، فالى مثل هذا ذهب ( دى بور ) في تاريخ الفلسفة في الاسلام(٢٣) .

ويستدل الدكتور ابراهيم أنيس بخلو اللهجات الاقليمية الحديثة من الاعراب على عدم شيوعه في اللغة العربية في مراحلها الاولى (٢٠٠) على اننا لا يمكننا أن نجعل من خلو اللهجات الدارجة من الاعراب دليلا على ان الاعراب ظاهرة لم تكن موجودة في العربية الاولى (٢٠٠) ، وقد رأينا أن اللغات السامية جميعها كانت معربة ثم زال اعرابها في العهود التي تعاقبت على مراحلها الاولى ، وقد أطال الدكتور على عبدالواحد وافي في الرد على زميله الدكتور أنيس في كتابه ، فقه اللغة ، ،

وقد عرض الاستاذ ابراهيم مصطفى للموضوع نفسه ، فقرر أن الحركات دوال على معان ، بل ان من اصول العربية الدلالة بالحركات على المعانى ، ثم هو يقول ، وما كان للعرب أن يلزموا هذه الحركات ويحرصوا عليها كل الحرص ، وهى لا تعمل فى تصوير المعنى شيئا ، ونحن نعلم أن العربية لغة ، الايجاز ، وأن العرب كانوا يتخففون ما وجدوا السبيل الى ذلك ويحذفون الكلمة اذا فهمت والجملة اذا ظهر الدليل عليها ، والاداة اذا لم تكن الحاجة ملجئة اليها ، وعنده أن الفتحة ليست علامة اعراب ، ولا دالة على شىء ، وانما هى الحركة الخفيفة المستحبة عند العرب ، فهى بمثابة السكون عند العامة (٢٦) وأما الضمة فهى علم الاسناد أما الكسرة فانها علم الاضافة (٢٠٠) ، ورأى الاستاذ ابراهيم مصطفى فى دلالة الفتحة غريب ، فقد دلت المقارنات على أن الفتحة وجدت فى حالة النصب فى كثير من اللغات

<sup>(</sup>٢٣) دى بور ، تاريخ الفلسفة في الاسلام ٠

<sup>(</sup>٢٤) ابراهيم أنيس ، من أسرار اللغة ص ١٣٩٠ .

<sup>(</sup>٢٥) على عبدالواحد وافي ، فقه اللغة ص ١٣٠

<sup>(</sup>٢٦) ابراهيم مصطفى ، احياء النحو ٥٠ .

<sup>(</sup>۲۷) المصدر السابق ۸۰ ـ ۱۰۰ .

السامية ، ولم يكن هناك سبب للفتحة « المستحبة » كما أسماها ، ويرى الاستاذ Marcel Cohen أن هذه القواعد المتشعبة الدقيقة وخاصة قواعد الاعراب لم تكن مراعاة الا في اللغة الفصيحة الادبية ، أما لغة التخاطب ، فلم تكن معربة (٢٨) ، وهو يستدل على ذلك بأن قواعد هذا شأنها في التشعب والدقة وصعوبة التطبيق وما تتطلبه من الانتباه وملاحظة عناصر الجملة وعلاقة بعضها ببعض ، كل هذا غير ممكن في لغة التخاطب ، وانما هو من اختصاص اللغة الفصيحة ، لغة الصفوة المهذبة ، أما الاستاذ ( فك ) المستشرق الالماني فيرى أن الحركات صفة من صفات العربية ، وسمة من أقدم سماتها اللغوية ، والتي فقدت في أخواتها الساميات باستئاء البابلية القديمة (٢٠ ، وعنده ان العربية حافظت في مختلف عصورها على هذه الظاهرة بالرغم من ظهور اللحن واللهجات الاقليمية في الحواضر ،

وأريد الآن أن أبسط رأيا ، وهو أن العربية التي ورثناها ، والتي نعسرف من أمرها الشيء الثابت الصحيح ، لا تتعدى الاسلام في التاريخ الزمني كثيرا ، ومعنى هذا ان العربية الممثلة في لغة التنزيل ، هي العربية التي نقيم عليها البحث والدرس ، وما العربية الجاهلية الاشي من هذه العربية الاسلامية ، ولا أريد أن أقول بنظرية الانتحال ، ففي الجاهلية أدب كثير فيه الصحيح وفيه الموضوع ، ولكني لا أستطبع أن أجعل مادة للدرس والبحث ، هذه النصوص الجاهلية التي لا نعرف عن بدايتها ونهايتها كثيرا ، وأترك هذه النصوص الاسلامية وفي مقدمتها كتاب الله ، والعربية حي القرآن \_ لغة عالية سلخت من تاريخها مراحل طويلة ، والعربية حتى انتهت الى هذا الشكل من الكمال ، والبحث في تاريخ القرآن يدلنا على أن لغة القرآن قد طبعت العربية بطابع واضح مبين وقضت بذلك على آثار اللهجات الاقليمية ، وأريد أن أخلص الى أن هذه اللغة العالية قد ثبتت من اللهجات الاقليمية ، وأريد أن أخلص الى أن هذه اللغة العالية قد ثبتت من اللهجات الاقليمية ، وأريد أن أخلص الى أن هذه اللغة العالية قد ثبتت من

(٢٩) « يوهان فك ، ، العربية ( ترجمة النجار ) ص ٣ .

Marcel Cohen, Les Langues du monde (۲۸) عن فقه اللغة للدكتور على عبدالواحد وافي ص ١٣٠٠

أصول اللغة وقواعدها ، وانها التزمت الاعراب الذي لم يكن شائعا ومستعملا على نحو ما التزمت به نصوص القرآن وسنأتي على اثبات هذا الرأى ، ومعنى هذا ان العربية في لهجانها المتعددة لم تكن متقيدة بهذه الضوابط الثقيلة ، ولكن هذه اللغة هي التي جعلت الاعراب السمة الملازمة للعربية ، التي أريد لها أن تكون كذلك ،

والبحث في تاريخ القرآن يدلنا على الجهود التي بذلت كي تسود لغة التنزيل في وضوحها والتزامها الاعراب ، وقد أشرنا الى خبر قراءة ابن مسعود حين سمعها عمر بن الخطاب •

وما استطاعت لغة القرآن والحديث أن تأتى على اللهجات الدارجة المحلمة ، أو قل على العربية المستعملة السهلة ، والتي تتخفف من قيد الضوابط الثقيل • ومن هنا فالعربية شفعية النعبير منذ أن كانت ، ذلك بأن فيها لغة فصيحة يتوخاها الكاتب في كتابته ، ملتزمة بضوابط لاعراب ، ولغة اخرى يقولهـا الناس ويستعملونهـا دون أن يلزموا أنفسهم بعنـاء هــــذه الضوابط ، وربعا تعدى الامر مسألة الاعراب الى الالفاظ نفسها . فقد يكون في ألفاظ الثانية ما هو بعيد عن العربية ، وانه قـــد دخل فيهـــا نتيجة اتصال العرب أنفسهم بغيرهم من الاقوام والاتصال حاصل في كل عصر ، فالعرب في أطراف الجزيرة قد تهيأ لهم أن يتاخموا أقواما غيرهم ، فلم تسلم بذلك سليقتهم • ومن أجل ذلك حرص عمر على الاخذ بقراءة تعتمد على لغة قريش ، والى مثل هـــــذا كان يرمى عثمان من جمعه القرآن لبــكون المسلمون مجتمعين على قراءة واحدة فسنذوا ماكان عندهم مما هو مغاير لما اتفق عليه • ولا يعدم الباحث أن يجد في كتب التفسير والقراءات وكتب الغريب وكتب النحو من هـــذا الباب شيئًا كثيرًا من القراءات • ومرد ذلك أن الناس قد فطروا على أساليب في التعبير خاصة يهم ، وبذلك قرأوا ، وأن طائفة كبيرة من هذه القراءات الخاصة اعتبرت من شواذ القراءات • والشواذ من القراءات هي ما خلا تلك التي انتشرت بواسطة القارى. المشهور

ابن مجاهد المتوفى سنة ٣٢٧هـ ، كقراءة ابن مسعود وقراءة أبي بن كعب واختيار الحسن البصرى وأمثالهم ، وهي تعد في باب الشواذ (٣٢) ، وقد ألف غير واحد من الاقدمين في موضوع الشواذ كالعكبرى في كتابه اعراب القراءات الشاذة ، والاهوازى وابن عطية والمهدى ولم نعرف مؤلفات هؤلا، ولم يصل البنا منها شيء ، كما اندثر كتاب اللوامع في القراءات وكتاب المحتوى للداني ،

ومن أمثال هــذه الشـــواذ التي لا تدل الا على اللهجات الدارجة أو اللهجات الاقليمية ما جاء من شواذ سورة الفاتحة :

قرأ أبو السواد الغنوى « هياك<sup>(٣٣)</sup> بالهاء المكسورة في الآية الخامسة « اياك نعبد » وقد قرأ عمرو بن فايد « اياك » بالتخفيف ، وقرأ جناح بن حبيش « نستعين » بكسر النون<sup>(٣٤)</sup> .

وجاء من شواذ البقرة : قراءة يحيى بن وثاب ، ولا تقرب الهداد الشجرة ، بكسر الشين وبالياء حكاه أبو زيد (٣٥) ، وقراءة الشجرة بابدال الياء من الجيم اثبات للهجة من اللهجات التي تلتزم هذا الابدال الذي ما زال حاصلا في لهجات القرويين في جنوبي العراق ، وقد قرىء ، بين المروزوجه ، بدون همزة مع تشديد الراء (٣٦) ،

وقراء مسلمة بن محارب « بعولهن » من قوله تعالى : « وبعولتهن أحق بردهن » بجزم التاء (۳۷) ، ومعلوم أن « البعولة » جمع « بعل » كما أن « السهولة » جمع « سهل » وعندى أن اختلاف القوم في صبغ الجموع ، راجع الى اللهجات الاقليمية ومعنى ذلك ان كل قبيلة ألفت صيغة من صبع

<sup>(</sup>٣٢) ابن خالويه ، مختصر في شواذ القرآن ( المقدمة ) .

<sup>(</sup>٣٣) المصدر نفسه « شواذ سورة الفاتحة » .

<sup>(</sup>٣٤) المصدر نفسه .

<sup>(</sup>٣٥) المصدر نفسه (شواذ سورة البقرة ) .

<sup>(</sup>٣٦) المصدر السابق ( شواذ سورة البقرة ) .

<sup>(</sup>٣٧) المصدر السابق .

الجمع لاسم معين ، في حين أن القبيلة الاخرى ألفت صيغة اخرى (٣٨) .

وجاء في سورة المائدة قراءة بعضهم « لعبا » بكسر اللام واسكان العين في قوله تعالى « واذا ناديتم الى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا » •

وجاء في شواذ سورة الاعراف « الجمل » في قوله تعالى : « حتى يلج الجمل في سم الخياط » بضم الجيم وتشديد الميم وفتحها ، وهي قراءة ابن عباس (٣٠) ، ومعلوم ان صيغة ( فعل ) من صيغ جموع التكسير بضم الفاء وفتح العين وتشديدها ، لا يكون مفردها الا فاعلا مثل « راكع » وجمعها « ركع » ، في حين أن مفرد ( جمل ) هو ( الجمل ) بضم فاسكان ومعتاد الحبل " ، وقد قرأ أبو السمال ( الجمل ) بفتح الجيم واسكان الميم (الم

ومن شواذ سورة طه قراءة عكرمــة « اهس »(۲۰) بالسين في قوله تعالى : « اهش بها على غنمي » •

ومن شواذ سورة الانبياء قراءة ابن عباس ، حضب "("؛) بالضاد في قوله تعالى : « انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم » وقرى، « حصب » باسكان الصاد ، وقرى، « حطب » بالطاء •

ومن شواذ سورة الحج جاء في كلمة « صلوات » احدى عشرة قراءة (<sup>۱۹)</sup> في قوله تعالى : « ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله » • والقراءات هي

<sup>(</sup>٣٨) الصدر السابق ( شواذ سورة المادئة ) .

<sup>(</sup>٣٩) الزمخشري ، الكشاف ٣/٣) ؛ وانظر اللسان مادة

<sup>«</sup> الجمل » على الحبل دون الحيوان المعروف • انظر : Bar Bahlül, Lexicon 500.

<sup>(</sup>٤١) ابن خالويه ، مختصر في شواذ القرآن ٠

<sup>(</sup>٤٢) المصدر السابق (شواذ سورة طه) .

<sup>(</sup>٤٣) الزمخسري ، الكشاف ١٣٦/٣ .

<sup>(</sup>٤٤) ابن خالویه ، مختصر شواذ القرآن ( شواذ سورة الحج ) •

وصلوات ، بفتحتين وهي وصلوات ، بضمتين على قراءة أبي العالية والكلبي والضحاك ، و وصلوات ، بضم فاسكان على قراءة جعفر بن محمد وهي (صلون) بضم الصاد فلام فواو ونون و «صلوب » بالباء ، و «صلوت ، بفتح فاسكان ، و «صلوات » بضم الصاد واسكان اللام وناء مثلثة في الآخر و «صلونا » في الآخر مع ألف الاطلاق ، والكلمة جمع صلاة وهي تعنى الكنيسة والكلمة سريانية (٢٠٠) بخلاف ما ذهب اليه الزمخشري وهي تعنى الكنيسة والكلمة بالالف بقصد التعريف ، ولعل صبغ جموع من أنها عبرانية ، وتذييل الكلمة بالالف بقصد التعريف ، ولعل صبغ جموع التكسير يمكن أن ترد الى صبغ محدودة ، وذلك أن بعضا منها يحصل من صبغة اخرى باستخدام المد مثلا ، فكلمة « تارة » تجمع على « تير » ، ولكنها وصيرورتها على هذه الكثرة ناتج عن اللهجات الاقليمية ، اذ من المعلوم أن قصبح « تيار » باطلاق الفتحة (٢٠٠) ، وهذا يدل على أن صبغ جموع التكسير وصيرورتها على هذه الكثرة ناتج عن اللهجات الاقليمية ، اذ من المعلوم أن أقليما من الاقاليم يطيل في الحركات حتى تصبح مدا ، ومن هذه ايضا وأسد » بضم الهمزة واسكان السين أو ضمها ، فاذا اشبع الضم على السين وكثير غيره ،

ويدلنا على اشارة هذه الصيغ الى موضوع اللهجات ما يوجد في اللغة الحبشية من صيغ جموع التكسير ودلالتها على الموضع نفسه (٤٨).

ونستطيع أن نوجز أن القراءات في القرآن تقدوم على تنيير في الحركات وتغيير في الابنية والصيغ وتغيير في الاصوات وتغيير في الالفاظ، ومجموع هذا يدل على أن طرق التعبير الخاصة وجدت طريقها الى لغة التنزيل، ولم تجد في ذلك جهود التوحيد، والقراء يختلفون حتى في

<sup>(</sup>٤٥) الزمخشري ، الكشاف ١٦٠/٣ .

<sup>(</sup>٤٦) القرداحي ، اللباب مادة ( صل ) .

<sup>(</sup>٤٧) الجوهري ، الصحاح مادة ( تير ) .

<sup>(£</sup> A)

Dillman: Grammatik der celhiopischen Sprache. p. 537

موضوع الاعراب الذي التزمه جميعهم ، فهذا يرفع ما ينصبه ذاك ، وذاك يخفض ما يرفعه هذا (٢٩) ، وقد حمل هذا على انه خطأ من كتاب الوحى ، فقد روى أبو معاوية محمد بن خازم التميمي السعدى المتوفى سنة ١٩٣ ، عن هسام بن عروة بن الزبير المتوفى سنة ١٤٦ ، عن أبيه عن عائشة انها قالت : ثلاث أحرف في كتاب الله هن من خطأ الكاتب وهي قوله تعالى : « ان هذا لساحران ، (٥٠) ، وفي قوله تعالى : « لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون بما أنزل البك وما أنزل من قبلك ، والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة ، (٥٠) ، وفي قوله تعالى : « ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون ، (٢٠) ، وقد حقق النحويون في حديث عائشة حول غلط الكاتب ، وحديث عثمان في قوله : « أرى فيه لحنا ، ، فاعتلوا لكل حرف منها ، واستشهدوا الشعر ، فقالوا في « ان هذا لساحران ، هي لغة بلحادث ابن كعب (٥٠) ، فهم يقولون : « مررت برجلان » ، و « فبضت منه درهمان » و « جلست بين يداه » و « ركبت علاه » وأنشدوا لهوبر الحارثي (١٠٥) :

تزود منا بين أذناه ضربة دعته الى هابي التراب عقيم كما اعتلوا لسائر المواضع السابقة علة مناسبة •

وشيوع اللحن في مختلف الطبقات ، دليل على أن هذا الاعراب نقيل لا تحتمله سليقة العرب اللغوية ، وكان ذلك في صدر الاسلام وقبل أن يتم اختلاط العرب بغيرهم ذلك الاختلاط العظيم الذي تم في العصور المتأخرة ، ثم ان شيوع اللحن لم تسلم منه طبقة المثقفين ولا العلية من القوم ولا العلماء ، فلم تسلم لهشيم بن بشير محدث أهل العراق سليقته اللغوية ، فكان يلحن

<sup>(</sup>٤٩) ابن قتبة ، تأويل مشكل القرآن ١٩٠٠

<sup>(</sup>٠٠) سورة طه ٦٣·

<sup>(</sup>٥١) سورة النساء ١٦٤ .

<sup>(</sup>٥٢) سورة المائدة ٦٩٠

<sup>(</sup>٥٣) ابن قتيبة ، تاويل مشكل القرآن ٣٦٠

<sup>(</sup>٥٤) أبو زيد ، النوادر ٥٨ .

في كلامه ويشمير الجماحظ الى مخالفت المحدثين ما التزم من قواعد الاعراب (٥٠٠) .

وكان عبدالملك بن مروان يحذر أبناء من اللحن-، وكان يقول لهم :
« ان اللحن في منطق الشريف أقبح من آثار الجدري في الوجه ، وأقبح
من الشق في ثوب نفيس ، (٩٦)

وشيوع اللحن في زمان عمر بن الخطاب معروف ، فقد روى أن عمر سمع اعرابيا يقرأ قوله تعالى : « ان الله برى « من المشركين ورسوله » بحر رسوله فنبهه على الخطأ ، وكان ذلك سببا في وضع النحو أن صحت الاخار (٧٠) .

والاخبار في وضع النحو كثيرة لا مجال لذكرها هنا ، ولكنها في مجموعها تشير الى أن اللحن في هذه الفترة المتقدمة كان شائعا ، وشيوعه في قراءة القرآن مما عجل في وضع هذه الضوابط النحوية للحفاظ على لغة التنزيل من العبث ، وشيوع اللحن دليل ايضا على ان للقوم لغة يتخففون فيها من الضوابط الثقيلة وهي اللغة المستعملة وهي لغة الكثير من الناس ، ولغة التخاطب في الحياة اليومية ،

على ان هـذه اللغة العامة التى استعملها الناس لم تكن بعيدة عن لغة الكتابة فى مادتها اللغوية ، وكأن من شرط هذه اللغة مجانبة الاعراب ، والى هذا يشير الجاحظ فى قوله : « وان وجدتم فى هـذا الكتاب لحنا أو كلاما غير معرب ، ولفظا معدولا عن جهته ، فاعلموا اننا تركنا ذلك ، لان الاعراب يغض هذا الباب ويخرجه عن حـده الا أن احكى كلاما من كلام متعاقلى النجلاء وأشحاء العلماء كسهل بن هرون وأشاهه «٥٨» .

والمشكلة اللغوية قائمة في عصرنا كما أسلفنا ، وذلك لان العربية

<sup>(</sup>٥٥) الجاحظ ، البيان والتبيين ٣/٥ .

<sup>(</sup>٥٦) ابن قتيبة ٠ عيون الاخبار ١٥٣/٣٠

<sup>(</sup>٥٧) ابن الانباري ، نزهة الالباء ٤ .

<sup>(</sup>٥٨) الجاحظ ، البخلاء (طبعة الحاجري) ص ٣٣ .

الفصيحة المكتوبة هي غير العربية المستعملة في التخاطب وغير اللهجات الدارجة التي لم ترق الى لغة المنتفين وهي في مادتها نماذج متأخرة متدهورة ، وليس قيام المشكلة على هذا الوجه بمستحيل الحل ، فشيوع الثنافة وتيسير المعرفة لابناء العربية على شكل عام كفيل برفع مستوى اللغة الى الحد ا ذي كانت عليه العربية في مختلف عصورها ، فلم يسلم عصر من عصور التاريخ اللغوى من ازدواج في اللغة ، وقد شاهد علماء العربية الاقدمون مثل البخليل بن أحمد وسيبويه والكسائي وعيسي بن عمر وغيرهم لغة عامية يستعملها جمهور الناس ، ولقد أثر عن الكسائي انه وضع رسانة في لحن العامة ، ولغة العامة غير لغة العلية فقد ذكر أبو هلال العسكرى : ان العامي اذا كلمته بكلام العلية سخر منك وزرى عليك ، كما روى عن بعضهم الله قبال لبعض العامة : بم كنتم تنتقلون (٥٩) البارحة ؟ فقال : « بالحمالين ، ولو قال له : « ايش كان نقلكم لسلم من سخريته ، فينبغي أن يخاطب كل فريق بما يعرفون «٥٠) .

وربما كانت العامية الدارجة قريبة من الفصيحة لغة الكتابة ، وذلك بسلامة أبنيتها وبتخير ألفاظها الصحاح العربية ، ولكنها متحللة من ضوابط الاعراب ، فالمتكلمون بها يلتزمون الاسكان في جميع صورها ، وهذا م نصوا اليه في تقريب العامية من الفصيح ، وسبيل هذا كما أسلفنا نشر المعرفة بين الناس والزمان كفيل بتحقيق هذا ،

<sup>(</sup>٥٩) أى تاكلون النقل كاللوز والجوز والفستق . (٦٠) أبو هلال العسكرى ، كتاب الصناعتين ( طبعة الاستانة ) ص ٣٣ .

## في تاريخ الشكلة اللغوية (٢)

للغة تاريخ نتبين فسه أصل اللغة ونشوءها وتطورهما والمراحل التي قطعتها في عمرهـا الطويل حتى نصل في هــذا البحث الي ما آلت البه في عصرنا الحاضر ، كما ان لسائر العلوم تاريخا نهتدى فيه للاصول التي قامت علمها تلك العلوم ، ولسائر المراحل التي مرت علمها • والبحث في العربية يؤدي بنا الى التزام الناحية التاريخية ، واذا قلت : ان اللغة العربية بدع بين اللغات فلا أراني أعدو الصواب كثيرا ، ذلك اننا لا نعرف تاريخ هذه اللغة في مراحلها الاولى اذ ليس من المعقول أن هذه اللغة بدأت بهذه النصوص الشعرية الجاهلية • فهذه النصوص الجاهلية تقدم للباحث نماذج عالية من العربية ، وهذه النماذج لا يمكن أن تكون بأي حيال من الاحوال من البدايات في اللغة ، فلابد أن تكون العربية قد قطعت قبل هــذه النصوص مراحل اخرى من تاريخها لم تكن فيها على هــذا المستوى العالى من حـت قدرة اللغة على اداء المعاني ومن توفر المادة العربية للتعبير عن النواحي المادية وانصرافهــا الى المعنويات من الامور توسعا ومحازا • ولا اريد أن أخوض في موضوع الصحيح والمنحول من هذه النصوص ، فلس ذلك بضائر صمة النصوص اللغوية ، وانها صورة للحاة الحاهلية ، ذلك ان وجود المنحول من هذه النصوص لا يمنع من وجود الصحيح ونسبته الى قائليه .

ولابد أن نبين ان الآثار الادبية في العصر الجاهلي شعرية في انغانب، والنشرية منها قليلة جدا ، وهي ان وجدت ، فلا يصح الاطمئتان اليها ، والى هـذا ذهب الكثيرون من الذين عنوا بتاريخ الادب الجاهلي ، ولا اريد أن أخضع الامثال القديمة الجاهلية للمادة التي لا يطمأن اليها ، فالامثال \_ على انها نشرية \_ لا نستطيع أن نعدها من النثر العالى الذي يقصد اليه الباحثون في تاريخ الادب ، ذلك انها مادة شعبية تعكس التجارب التي مرت بها المجتمعات القديمة ، والامثال تعرض لاية أمة من الامم ولاسيما البدائية

على ان الباحث في النصوص الشعرية الجاهلية واجد فيهــا من عيوب

النظم شيئًا لا يجده في النصوص الشعرية في العهود الاسلامية ، وهــــذه العيوب تتعلق بالحفاظ على الوزن في الشعر •

وهذه الظاهرة لا يمكن تفسيرها الا بالناحية التاريخية • واعنى بذلك ان هذه النصوص لم تكتمل موسيقاها وانها مرحلة من مراحل التطور الفنى من حيث المبنى في القصيدة العربية • وانت واجد هذا الخروج عن ضوابط الوزن عند سائر الشعراء الجاهليين ، فدونك معلقة امرىء القيس لتجد فها قوله :

اذا قامت تضوع المسك منهما نسيم الصبا جاءت بريا القرنفل وقوله :

ألا رب يوم لك منهن صالح ولاسيما يوم بدارة جلجل وقوله:

فجئت وقد نضت لنوم ثيابها لدى الستر الا لبسة المتفضل وقوله :

أصاح ترى برقاً أريك وميضه كلمع اليدين في حبى مكلل وقوله:

فعدت لـه وصحبتي بين ضارج وبين العـذيب بعـد ما متأملي

وانت واجد شيئا من هذه المخالفات في شعر طرفة بن العبد كقوله : كأن البسرين والدماليسج علقت على عشر أو خروع لم يخضد وقوله :

عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه فان القــرين بالمقــارن مقتــد ومنه ما جاء في قصيدة زهير ، كقوله :

رعوا ما رعوا ظمئهم ثم أوردوا غماراً تفرى بالسلاح وبالدم

وهذه من السمات البارزة في القصيدة الجاهلية ، وربما كان منه في شعر المخضرمين من الشعراء ، وهو من غير شك دليل على ان القصيدة العربية الجاهلية في طور التكوين من الناحية الفنية Technique وانها منتقلة

ولم يؤثر عن الجاهلين نصوص نثرية كثيرة كما هي الحبال في السعر ، وسبب ذلك معروف عند الباحثين في تاريخ الادب الجاهلي ، وليس من غرضنا في هذه المقالة أن نعرض لهذا الموضوع ، على انه لابد أن نقر ر ان أمة تتسع لغتها لهذه النصوص الجميلة العالية من الادب لابد أن يكون لديها شيء من اللثر ، ولكن هذه النصوص النثرية التي نفترض وجودها لم تصل الينا ، اذا فالباحث في النثر العربي مضطر أن يبتديء بالقرآن الكريم وبعد نصوص القرآن بداية هذا اللون الادبي من الناحية الواقعية ، وهو مضطر ايضا أن يفترض ان النثر العربي لابد أن يكون قد مر بمراحل تاريخية ،

ولغة القرآن واسلوبه يطلعان الباحث على مستوى رفيع من حيث المبنى وغزارة المادة اللغوية ، ومن حيث قدرة هذه القوالب اللفظية على الاعراب عن دقائق المعنى ، وخواطر الفكر ، ولعل هذا كان السر الذي حدا بالباحثين الى القول بالاعجاز في القرآن .

والبحث في تاريخ القرآن يدلنا على أن لغة القرآن قد طبعت العربية بطابع واضح مبين وقضت بذلك على آثار اللهجات الاقليمية ، وأطلعت المجتمع العربي الاسلامي الاول على نموذج عال لهذه اللغة ، فأخذوا بها ، وفي القرآن ينكشف الستار عن عالم فكرى تحت شعار التوحيد لاول مرة في تاريخ اللغة العربية ، بحيث لا تعد لغة الكهنة والعرافين الفنية المسجوعة الا نموذجا ضعيفا له ، من حيث ظاهر وسائل الاسلوب ، ومسالك المجاز والدلالة (۱) ، والى مثل هذا ذهب المستشرق الفرنسي الكبير ( ريجيس بلاشير ) في محاضرة له ، فهو يقول : ومنذ ظهر الاسلام لم تعد اللغة العربية آلة عادية للكلام والتخاطب ، ولا لغة انسانية محضة بل شيئا آخر ، نعم لن

<sup>(</sup>١) يوهان فك ، العربية ٥ .

نفهم جوهر العربية وكيانها ، بل لن تستطيع لها فهماً ان نحن أهملنا أهمية هذا ، الحدث القرآني ، هذا الحدث الذي بفضله تجاوزت اللغة حدود الانسانية المحضة (٢) .

والبحث في تاريخ العربية يدلنا على الجهود التي بذلت كي تسود لغة التنزيل في وضوحها والتزامها الاعراب ، ولتكون لغة عامة يعرفها كل العرب لا أثر فيها للغات الخاصة التي اعتاد كل طائفة منهم استعمالها والقراءة بها ، فقد ورد ان عمر بن الخطاب قد سمع رجلا يقرأ (عتى حين) في قوله تعالى : (ليسجنه حتى حين) (٣) ، فقال من اقرأك ؟ قال ، ابن مسعود ، فكت اليه : ان الله أنزل هذا القرآن عربيا ، وأنزله بلغة قريش ، فاقرى الناس بلغة قريش ، ولا تقرئهم بلغة هذيل (١) .

وما استطاعت لغة القرآن والحديث أن تأتى على اللهجات الدارجة المحلية ، أو قل على العربية المستعملة السهلة ، والتى تخفف من قبود الضوابط الاعرابية الثقيلة ، ومن هنا فالعربية شفعية التعبير منذ أن كانت ، ولك بأن فيها لغة فصيحة يتوخاها الكاتب في كتابته ، وهي ملتزممة بضوابط الاعراب ، ولغة اخرى يقولها الناس ويستعملونها دون أن يلزموا أنفسهم بعناء هذه الضوابط ، وربما تعدى الامر مسألة الاعراب الى الالفاظ نفسها ، فقد يكون في أنفاظ الثانية ما هو بعيد عن العربية ، وانه قد دخل فيها نتيجة فقد تهيا للعرب في أطراف شبه الجزيرة العربية أن يتاخموا أقواما غيرهم ، فلم تسلم بذلك سليقتهم ، ومن أجل ذلك حرص عمر على الاخذ بقراءة فلم تسلم بذلك سليقتهم ، ومن أجل ذلك حرص عمر على الاخذ بقراءة مناهد تعتمد على لغة قريش ، والى مثل هذا كان يرمي عثمان من جمعه القرآن ليكون المسلمون مجتمعين على قراءة واحدة فنبذوا ما كان عندهم ممنا هو مغاير لما اتفق عليه ،

 <sup>(</sup>٢) ر. بلاشير ، مجلة الفكر التونسية العدد الخامس ١٩٦٠ ص ١٦٠ .

<sup>(</sup>٣) يوسف ٢٥٠.

 <sup>(</sup>٤) الزمخسرى ، الكشاف ٣/٨٦٤ .

ولا يعدم الباحث أن يجد في كتب التفسير والقراءات وكتب الغريب وكتب النحو من هذا الباب شيئا كثيرا من القراءات و ومرد ذلك ان الباس قد اعتادوا على أساليب في التعبير خاصة بهم ، وبذلك قرأوا ، وان طائفة كبيرة من هذه القراءات الحاصة قد اعتبرت من شواذ القراءات ، ونتين من البحث في لغة القرآن ان هذا الحدث القرآني العظيم قد عمل على توحيد العربية وطبعها بطابع خاص فيه الشمول وفيه العموم بحيث تيسر لهذه اللغة أن تكون لغة العرب عامة وانها تغلبت على الكثير من معالم اللهجات السائرة ، ووجود اللهجات السائرة وتنصلها عن التمسك بقبود الاعراب وجود اللهجات السائرة وتنصلها عن التمسك بقبود الاعراب دليل على ظهور مرحلة جديدة في تاريخ العربية أوشكت أن تعم لو لا ما كان من أمر لغة التنزيل ، وفي هذه المرحلة الجديدة تخففت العربية من ضوابط الاعراب ،

على ان المعلومات التي بين أيدينا عن اللهجات الخاصة لا تتعدى الاشارات الموجزة والعلامات التي لا تعدو أن تكون ملاحظات لا تكون في مجموعها مادة كافية لرسم صورة للهجة من اللهجات في بداية القرن الاول الهجرى ، ذلك ان النحويين واللغويين قد جمعوا هذه الملاحظات منذ أن بدأوا في تثبيت قواعد العربية ، وظلت هذه الملاحظات تتناقل من جيل الي جيل دون تصنيف وضبط بحيث لا نستطيع أن نسب على وجه التحديد أية اشارة من هذه الاشارات اللغوية الى أصحابها ، والامثال كثيرة للبرهنة على ترددهم وعدم تحربهم وجه الصواب في هذه الاشارات بحيث يدو فيها للباحث أثر الاصطناع والكذب والتقليد فقد جاء في كتب الادب يعول هوبر المحارثي :

تزود منا بـين أذناه ضربة دعته الى هابى التراب عقيم (°)

وفى البيت التزام المتنى الالف فى جميع الاحوال ، وهى لغة بنى الحارث بن كعب ، وهى عند هؤلاء قلب الياء الساكنة اذا انفتج ما قبلها الفآ

<sup>(</sup>٥) لسان العرب ١٠/١٦ ؛ ١٦٣/١٩ ؛ ٢٢٦/٢٠ .

فيقولون : أخذت الدرهمان ، واشتريت ثوبان (٢٠) ، وفي هذه اللغة ان الف حرفي الجر (الى) و (على) تبقى على حالها اذا كان مدخولها ضمير غائب أو مخاطب ، كما جاء في النوادر لابي زيد الانصاري ، ان المفضل الضبي ذكر لعض أهل اليمن قوله :

أى قلوص راكب تراهـــا طارو علاهن فطر عـــلاها(٧)

ولم ينسب السيوطى هـذه اللغة لبنى الحارث بن كعب وحدهم ، فقد عزاها لبنى العنبر وبنى الهجيم وبطون من ربيعة وبكر بن واثل وذبيد وختعم وهمدان ومزدادة وغدرة (^) •

وهذه الاشارات لا تتجاوز مسائل الابدال والقلب وسائر الحركات وما يتعلق بشيء قليل من الامور الصوتية ، ولم يعدها بعضهم من المستساغ المقبول ، فالسبوطي يحشرها في باب « الرديء المذموم من اللغات »(١) كالكشكشة والكسكسة والتلتلة والعنعنة والفحفحة والعجعجة وغيرها • كما انها غير منسوبة نسبة صحيحة كما أشرنا ، فالعنعنة لغة قيس وتميم عند السبوطي ، وهي تعرض في لغة قضاعة عند الثعالبي(١٠٠ ، وفي لسان العرب غير هذا(١١) •

واذا كانت هذه اللهجات لا تعطى الا صورة شوهاء غير كاملة لمرحلة لغوية في تاريخ العربية ، فهل لئاأن نجد ذلك في تاريخ اللهجات العربية الجنوبية كالمعينية والحميرية والسبئية أو في اللحيانية والثمودية والصفوية والنبطية ؟ والجواب عن هذا السؤال ان بين هذه اللهجات جميعها وبين العربية الفصيحة كما عرفناها في لغة القرآن أو في لغة ما صح من النصوص

<sup>(</sup>٦) ابن قتيبة ، تأويل مشكل القرآن ، ابن فارس ، الصاحبي ٢٠ .

<sup>(</sup>٨) أبو زيد ، النوادر ٥٨ ؛ ابن فارس ، الصاحبي ٢٠ ٠

<sup>(</sup>A) السيوطي ، همع الهوامع ١/٠٤٠

<sup>(</sup>٩) السيوطي ، المزهر ١/٢٢١ .

<sup>(</sup>١٠) الثعالبي ، فقه اللغة ٠

<sup>(</sup>۱۱) لسان العرب : قال الفراء : تميم وقيس واسد ومن جاورهم يجعلون الف (أن) اذا كانت مفتوحة عيناً .

الجاهلية فروقا بعيدة ، ومعنى ذلك انه ليس من المعقول اتخاذ أية لهجة من هذه اللهجات صورة للعربية الاولى ، أو صورة للمرحلة التي سبقت الفصيحة المعروفة في لغة القرن الاول الهجرى ، ونحن نطرق هذا السبيل لعدم توفر النصوص الصحيحة المدونة في هذه المرحلة اللغوية التي ننشدها ، ثم الما نجرب هذه التجرية لان بين أيدينا من هذه اللهجات نصوصا مكتوبة وهي النقوش التي اهتدى لها العلماء في بحوثهم التنقيبية ، على ان طائفة من هذه النقوش مكتوبة بالآرامية وهي اللغة الثقافية كما هي الحال في انتقوش النطية (۱۲ م) ، فقد كتب النبط نقوشهم بالآرامية وان كانت لغتهم عربية (۱۲ م) ،

ويتبين من هذا العرض ان المواد الضرورية لم تتوفر لنا لمعرفة المرحلة اللغوية التى سبقت عصر القرآن ، فلابد اذن أن تسلك سبيلا آخر للوصول الى شيء مما نصبو اليه ، وذلك بالرجوع الى نصوص العربية المثبتة في كنب اللغة والادب والنحو ونستقرئها استقراء دقيقا لنخلص الى موضوعات نؤلف منها مادة لغوية اتصفت بها المرحلة السابقة لعصر القرآن .

وهذه المادة اللغوية تشتمل على معلومات تتعلق بالابنية والصبغ والاوزان كما تتعلق بمسائل خاصة ببناء الكلمة في العربية وكيف توفر لبنية هـــذه الـــكلمة الانسجام والتكافؤ الموسيقي ، ولنعرض الآن لهذه المسائل .

### (١) الابتداء:

والذى للاحظه أن العربية لا تستسيغ الابتداء بالساكن من الحروف ، ولذلك قرر الخليل بن أحمد أن « حرف اللسان لا ينطلق بالساكن من الحروف » (١٤٠) • والعربية لا تجيز هذا كما أجازت ذلك اللغات الاجنيية الكثيرة ، ولهذا يستعان بالهمزة المفتوحة للتوصل الى النطق بالساكن متخذة وسيلة أو قل معبرا الى هذا الساكن من الحروف ليظهر في سكونه •

Dhorme, Langue et écriture sémitique. (17)

<sup>(</sup>۱۳) دوسو ، تاریخ العرب فی سوریا ۲۷ .

<sup>(</sup>١٤) الخليل ، الجزء المطبوع من كتاب العين ص ٢ عن المخزومي في الخليل بن أحمد الفراهيدي ١٧٦٠ ·

وكان يقول \_ بعد تمثيله للخماسي من الأفعال :\_ « الالف التي في السحنكك واقشعر واسحنفر واسبكر ليست من أصل البناء ، وانما ادخلت هذه الالفات في الافعال وأمثالها من الكلام لتكون عمادا وسلما للسان الى الحرف الساكن ، (١٠٠) •

وسأل الخليل جماعة فقال: كيف تلفظون بالحرف الساكن ، نحو ياء غلامي وباء اضرب ودال قد ؟ فقالوا له: نقول ياء وباء ودال ، فلم تعجبه اجابتهم ، لانهم انما لفظوا بالاسم ولم يلفظوا بالحرف ولم يحكوه ، كما هو في غلامي واضرب وقد ، فقال لهم : اقول : إب واي واد ، فالحق الفأ موصونة ، قال : كذلك أراهم صنعوا بالساكن ، ألا تراهم قالوا : ابن واسم حيث أسكنوا الباء والسين ، وانت لا تستطيع أن تكلم بساكن في اول الاسم كما لا تصل الى اللفظ بهذه السواكن فألحقت الفا حتى وصلت الى اللفظ بها ، فكذلك هذه الالفات حتى تصل الى اللفظ بها كما ألحقت المسكن الاول في الاسم (١٦٠) ،

والكلمة العربية اتصفت بالتكافؤ والانسجام بين أجزائها في الحركات والاصوات ، ومن أجل ذلك يؤتى بالهمزة التي يستعان بها على النطق بالساكن مكسورة أو مفتوحة ، أو مضمومة اذا كان الحرف الذي يلى الساكن مضموما مثل أستنصر وأعترف فتضم الهمزة ، ليتماثل الصوت ويكون العمل فيهما على وجه واحد(١٧١) .

والذي أريد ملاحظته في هذا الباب هو القول بأن المرحلة السابقة لهذه العربية الفصيحة كانت تجيز الابتداء بالساكن ، والذي يقوى هذا الافتراض عندي قولهم : ان أمر الثلاثي في العربية همزته همزة وصل ، والناطق المجيد لهذه البنية لا يحس بهذه الهمزة ، فلسانه ينطلق بالضاد في كلمة اضرب ( الامر ) قبل أن ينطلق بشيء اسمه الوصل ، واجادة النطق

<sup>(</sup>١٥) المصدر السابق.

<sup>(</sup>١٦) سيبويه ، الكتاب ٢/٢٢ ·

<sup>(</sup>۱۷) الصدر السابق ۲/۲۷۲ .

تستدعى محو هذه الالف اطلاقا و وعلى هذا جاء نطق المغاربة في أيامنا هذه ، فهم ينطلقون بالساكن في أفعال الامر الثلاثية ، ومن أجل ذلك فان ما ندعوه بالنبر "Accent Tonique" يكون عندهم واقعا في نهاية الكلمة ، ومثل هذا ننطلق بالساكن اذا بدأنا بالاسماء التي نصوا على أن الفاتها للوصل كما في ( ابن ) و ( اسم ) فانت تنطلق بالساكن أو بشيء فيه سكون أو بنصف الساكن ان أسعفتنا لغة الاصطلاح ، حتى يتم النطق بالكلمة على الوجه اللازم ،

ووجود هذه الناحية ربما كان دليلا على الابتداء بالساكن في العربية التي سبقت هذه المرحلة الفصيحة كما يقوى هذا القول استساغة الانطلاق بالساكن في سائر اللغات السامية الاخرى ، بل ربما كانت الآرامية السريانية أشد قبولا للبدء بالساكن من المتحرك ، ومن أجل ذلك صارت هذه الناحية من ميزاتها الظاهرة .

# (٢) التقاء الساكنين:

اختصت العربية من بين سائر اللغات السامية بهـذه الناحية مراعاة منها للتكافؤ والانسجام في بنية الكلمة الواحدة وفي اتصال الكلمة بغيرها حتى يجيء الكلام العربي على هيئة مخصوصة موسيقية منسجمة .

على ان الباحث في غرائب العربية وفرائدها واجد من هذا الباب شيئا وهو قليل جدا ، وقلته ذات دلالة خاصة ، فهو يشير الى وجود التقاء الساكنين في تلك المرحلة اللغوية السابقة للمرحلة المعروفة ، والا فكيف نعلل وجود الساكنين في كلمتي (حمارة) و (صبارة) في قولهم : حمارة القيظ وصبارة القر ، ومثل هذا ما حدث من التقاء الساكنين في أسماء الفاعلين من الافعال الثلاثية المضعفة مثل (حال ) و (ماد ) ، ذلك العربية توجب الادغام في هذه الالفاظ ووجوب الادغام يستدعي التقاء الساكنين ، والذي أراه ان من العرب من كان يجيز فك الادغام مخالفة للقياس المعروف ، ومطاوعة منه لسنن العربية التي لا تحتمل التقاء الساكنين

فكان يفك الادغام في هذه الالفاظ وعلى هذا جاء قول المتنبي :

فلا يبرم الامر الذي هو حالل الى آخــر البيت ٠٠٠

وليس معقولا أن يحمل هذا على تخطئة المتنبى ، فقد كان عالما بشنوارد اللغة والنحو فلا يجوز أن يكون جاهلا بهذا ، ثم انه لم يلجأ الى صرورة شعرية فقد كان في طوقه أن يتحاشى هذه الضرورة \_ ان صحت \_ باستعمال مرادفة لكلمة حال (حال) وذلك كثير ميسور ، أما الذي سوغ له استعمال الكلمة ، احتمال فك هذا الادغام في لغة من لغات الناس في ذلك الزمان هروبا من التقاء الساكنين ، كما هي الحال في أيامنا هذه في لغتنا العامية الدارجة ، فهناك من يلتزم ادغام هذه الالفاظ محتملا التقاء الساكنين كما أن هناك من يلجأ الى فك الادغام هروبا وتخلصا فيقول مثلا (دازز) و (شادد) بدلا من (دازز) و (شادة) ،

وقد هربت العربية من احتمال التقاء الساكنين في بنية الكلمة الواحدة الثلاثية الساكنة العين ، اذ يلتقى فيها ساكنان العين واللام لان أواخر الكلمة سواكن اذا لم تدخل هذه الكلمات في جمل أو اذا وقف عليها كما تقول (فخذ) باسكان الخاء في (فخذ) المكسورة الخاء (١٨١٠) وفي خزانة البغدادي ان الفعل الذي عينه حرف حلق وكان على (فعل) بكسر العين فلك فيه أربع لغات كالحال في (فخذ) (١٩١١) ، وفي (الاقتضاب) جواز تخفيف عين (فعل) مضموم العين ومكسورها (١٠٠٠) .

وفی المحتسب لابن جنی : ما سمع فیه ( فعل ) بضم الفاء واسکان العین الا وسمع فیه ( فعل ) بضم الفاء والعین (۲۱ ، ومنه اسکانهم نحو ( رسل ) و (عجز ) و (عضد ) و (کتف ) و (کبد )(۲۲)

<sup>(</sup>۱۸) المبرد الكامل ١١٤/٢ ·

<sup>(</sup>١٩) البغدادي ، الخزانة ١٠١/٤ .

<sup>(</sup>۲۰) ابن السيد ، الاقتضاب ۲۰۱ ·

<sup>·</sup> ١٩٠/١ ابن جني ، المحتسب ١٩٠/١

<sup>(</sup>۲۲) ابن جني ، الخصائص ١/٧٥٠

والحكمة في هذا التحريك هو الهروب من التقاء الساكنين كما بيناه • على اننا نجد مثل هذا في لهجتنا العامية البغدادية في الاسماء الثلاثية الني نضطر الى تحريك عينها بحركة مناسبة هروبا من التقاء الساكنين فنقول ( فعل ) بكسر العين مجاراة لكسرة الفاء ولالتقاء الساكنين كما في ( اسم ) و ( عجل ) ، ونقول ( تمر ) بضم الميم و ( قبر ) باسكان العين فيهما • والسبب في ذلك ما بيناه لاننا لو رجعنا الى نطق هذه الكلمات في لهجة عامية اخرى ، ولتكن اللهجة المصرية لوجدنا المصريين ينطقون هذه جميعا باسكان العين احتمالا منهم لالتقاء الساكنين •

واذا أردنا استقراء النصوص الفصيحة وجدنا هذه الناحية في الافعال المضعفة المزيدة بثلاثة أحرف كما في وزان ( افعال ) مثل ( احمار ) وهذه الافعال قليلة وقلتها تشير الى انها من بقايا المرحلة السابقة اللغوية التي أشرنا اليها • فهذه الصيغة قديمة وهي دالة على المبالغة ، وهي ثقيلة لوجود الساكنين ، ثم تخففت في الاستعمال فخضعت لسنة العربية الفصيحة في المرحلة اللاحقة فاستحالت الى ( احمر ) وهي في المعنى نفسه ، والمبالغة في المرحلة فيها ، وليس كما علل الصرفيون بأن المبالغة في الاولى أكثر • ومن هذا قولهم : غار الطائر فرخه بتشديد الراء في ( غار ) (٢٣ ) ، ففي هذا الفعل قد التقي الساكنان ، ومنه ايضا ( غارت الناقة في الحلب ) ، وما قلناه في ( احمار ) و ( احمر ) يصدق على قولهم ( غار ) فقد تخفف هذا الفعل حتى لجاً الاستعمال الى ( غر ) الشلائي المضعف وفي ذلك كفاية وغناء •

# (٣) ابدال احد التضعيفين بالياء:

وما زلنا نحمل على الخطأ أو على طريقة العوام في لهجتهم الدارجة قولهم ( استمريت ) باسناد الفعل المضعف الى تاء الفاعل • وفي العربية

<sup>(</sup>٢٣) المبرد ، الكامل ١/٢٧ .

الفصيحة شيء من هذا وهو قليل ، ولعل قلت داجعة الى أنه من البقايا اللغوية القديمة التي تشير الى مرحلة لغوية قديمة قد سبقت الفصيح المعروف والممثل في لغة التنزيل والحديث ، والى هذا ذهب المبرد في شرح كلمة ( التقضي ) في قول العجاج :

تقضی البازی اذا البازی کستر

والتقضى الانقضاض والعرب تبدل الياء من أحد التضعيفين فيقولون ( تظنيت ) والاصل ( تظننت ) لانه من الظن (۲۶) • ومنه ( قصصت ) و ( وقصيت )(۲۰) • والمستقرىء للنصوص اللغوية واجد من هذا الموضوع شيئا يصلح أن يكون مادة مفيدة للبحث •

## (٤) اسم المفعول:

فى اسم المفعول من الفعل الثلاثى الاجوف فذلكة لغوية فنقول: (مبيع) من (باع) ومصون من (صان) ، وهذه الفذلكة داخلة فى باب الاعلال وليس بنا حاجة لشرحه فى هذا المقام ، وانما نريد أن نقول: ان لهجاتنا الحديثة الدارجة لا تلجأ الى هذا الاعلال ، بل تصوغه على وزن مفعول فتقول ( مبيوع ) ، وهذه الصيغة واردة فى الفصيح من العربية ولكنها مسموعة وسماعها يخالف القياس المشهور ، وهو دليل على انه من البقايا اللغوية القديمة التى تتسم بها المرحلة السابقة التى أشرنا اليها .

وقد جاء من هذا الباب ( مصوون ) و ( مقوود ) و (معوود )(۲۱ ، وفي القاموس اسعده فهو مسعود(۲۷ ، واكمده فهو مكمود(۲۸ ، والقح الفحل الناقة فهي ( ملقوحة )(۲۹ ، وهذه الامثلة

<sup>·</sup> ٧٦٠/٢ المبرد ، الكامل ٢/ ٧٦٠ ·

<sup>(</sup>۲۵) ابن السيد ، الاقتضاب ۱۳۷ .

<sup>·</sup> ٢٧٥ - ٢٧٤ المصدر السابق ٢٧٤ - ٢٧٥

<sup>(</sup>۲۷) الفيروزابادي ، القاموس ، مادة سعد .

<sup>(</sup>٢٨) لسأن العرب مادة كمد .

<sup>(</sup>٢٩) المصباح المنير مادة لقح •

# (٥) مطل الحركات:

أفرد ابن جنى في كتاب الخصائص فصلا لموضوع مطل الحركات والمراد بمطل الحركات مد الحركات ، وقد استفادت العربية من هذا المد كنيرا في تنويع الصبغ وتكثير المعاني ، فقد مدت ضمة العين في المضارع كما في (ينبع) فصار (ينبوع) ومثل هذا (يحمور) و (يخضور) و (يعفور)، وقد انتقلت هذه الصبغ في العربية الى الاسمية وهو كثير في اللغية ، على انه لا تحفي الصلة في هذه الالفاظ بين الفعلية والاسمية فعلاقة اللون واضحة وربما هي التي سوغت هذا الانتقال اللغوي ، وتستطيع أن نفترض أن يكون أصل الفعل المضارع في مرحلة لغوية قديمة على هذا الشكل ، ومعلوم أن بين الاسم والفعل المضارع شبه ولهذا قديمة على هذا الشكل ، ومعلوم أن بين الاسم والفعل المضارع شبه ولهذا قديمة على هذا الشكل ، ومعلوم أن بين الاسم والفعل المضارع شبه ولهذا قديمة عدا فقد عرف (يغوث) و (يعوق) (٣٠٠) من آلهة اليمن ،

ومما يتعلق بباب مطل الحركات كلمة ( اليعقيد ) وهو العسل يعقد بالنار حتى يخشر ، وقيل طعام يعقد بالعسال ، ومنه اليعضيد وهي بقلة زهرها أشد صفرة من الورس وقيل غير هذا (٣١) .

ونستطيع أن نرد فاعول الى مطل الحركات فالعمود لابد أن كان (عامود) ثم خفف الى (عمود) وليس لنا أن تحمل العامود على الكلام العامى فمثله الشاقول والناعور وكثير من أسماء الادوات .

<sup>(</sup>۳۰) الكلبي ، الاصنام ۵۷ .

<sup>(</sup>٣١) الزبيدي ، تاج العروس ، انظر مادتي عقد وعضد .

وفى كتب اللغة نصوص تشهد على هذا الباب فقد أنشد أبو على الفارسي لابن هرمة يرثمي ابنه : من قوله :

فاتت من الغوائل حين ترمى ومن ذم الرجــــال بمنتزاح وأراد بمنتزح •

وهذه المواد تعطينا بعض الشيء عن خصائص العربية القديمة قبل أن تتوحد وتنسجم في قالبها المعروف الفصيح •

# (٦) صيغ الفعل المجرد:

المعروف عند الصرفين انهم صنفوا الافعال الثلاثية في ستة أوزان ورتبوها حسب ورودها في الكثرة غير أن الناظر في النصوص وفي كتب اللغة يجد فيها شيئا يؤدى به الى الاعتقاد أن هذه الافعال لم تكن مستقرة ولاسيما في القرن الاول الهجرى ، وان فعلا من الافعال مثلا قد يكون على الوزن الاول ( باب نصر ) عند قوم من الناس ، ولكنه من ( باب ضرب ) عند آخرين ، وبقي هذا التردد في اعتبار وزن الفعل طوال القرن الاول والقرن النائي ، حتى اذا تم تثبيت قواعد اللغة ، استقرت هذه الافعال على حال نابنة ولاسيما الافعال التي يكثر تداولها في التخاطب والكتابة على الاقل ،

ولقد ورد شيء من هذا الذي نذهب اليه على أُلسنة علماء اللغة ، فقد قال أبو زيد الانصاري : اذا جاوزت المشاهير من الافعال قأنت بالخيار بين الضم والكسر (٣٣) . وقال الفراء : الاصل في المضارع الكسر (٣٣) .

وهذا التردد في معرفة الاوزان وضبطها وتنبيتها قد تم في لغة القرآن بالرغم من ان كتب اللغة ظلت تذكر اللغات المختلفة في وزن الافعال التي اختلفوا فيها ، فقد قالوا في ( فسد ) هو من باب نصر عند قوم ، وهو من باب

<sup>(</sup>٣٢) الفيروزابادي ، مقدمة القاموس ·

<sup>(</sup>٣٣) لسان العرب مادة اتى .

(كرم) على رأى آخرين • وهذه البحال تدل على أن الافعـال الثلاثية في المرحلة السابقة لعصر القرآن لم تكن مستقرة على حال وكان الحكم فيهـا للقائلين يؤلفون بين حركاتها كما يشاءون •

# (V) الجموع:

الجموع من المواد اللغوية القديمة ، وقد احتفظت بها اللغة العربية ، وربما دلت كثرة الجموع في العربية على اختلاف اللهجات ولاسيما جموع التكسير ، ويعني هذا اننا نجمع كلمة واحدة على عدة صبغ من صبغ الجمع (Chème) فالشيخ يجمع على (شيخة ) ويجمع على (شيوخ ) بضم الشين وعلى (شياخ ) ، ومثل هذا كلمة (الحب ) وعلى (شيوخ ) بكسر الشين وعلى (اشياخ ) ، ومثل هذا كلمة (الحب ) بكسر الحاء فتجمع على (أحباب ) ، و (حبان ) بكسر الحاء وتشديد الباء ، و (حبوب ) و (حبية ) بكسر الحاء ، و (حب ) بضم الحاء وتشديد الباء ، هذا كثير في اللغة العربية وهو دليل على أن الجمع لم يستقر على حال وانه يشير الى المرحلة التي كانت فيها اللغة غير مستقرة على صبغ ثابتة ، ومن أجل هذا حدثت هذه الكثرة في الصبغ ، وسبب هذه الكثرة راجع الى اختلاف الخوام واختلاف الجهات ،

وفى جمع المذكر السالم ألفاظ سماها النحاة الاقدمون بالملحقات وذلك لعدم انطباق الشروط التى انفقوا عليها فى جمع الاسم هذا الجمع المعروف وبقاء هذه الالفاظ التى المحقت بجمع المذكر السالم يشير الى مرحلة لغوية قديمة ، تلك المرحلة التى لم تتقيد فيها اللغة بضوابط واضحة ، وهذه الالفاظ هى ألفاظ العقود مثل (عشرون) واخواتها ، وارضون ووابلون واهلون وعالمون ، ومن هذا الباب اصول ثنائية (Bilitère) مثل ( بنون ) و ( مئون ) و ( قلون ) و ( سنون ) و ( عضون ) كما فى قوله تعالى :

<sup>(</sup>٣٤) لسان العرب مادة حبب .

الذين جعلوا القرآن عضين ، (°°) أى فرقوه أعضاء ، ومثله ( عزين )
 جمع عزة أى فرقة ، ومنه ثبة قد جمعت على ( ثبون ) كما فى قول عمر
 ابن كلثوم :

فأما يوم خشيتنا عليهم فتصبح خيلنا عقباً ثبينا(٣٦)

ويتبين من هذا أن هذه المواد اللغوية المتخلفة عن مرحلة قديمة بقيت في العربية الممثلة في لغة القرآن ولغة النصوص الجاهلية التي يطمأن الى صحتها •

### (٨) الابنية الغريبة:

واقصد بالابنية تلك الصيغ التي وجدت في النصوص اللغوية القديمة والتي لم يكتب لها الشيوع لثقلها ولطول بنائها والتي عدت من باب الغريب مرة ومن باب الوحشي المهجورة مرة اخرى •

ولابد من ضرب الامثال على هذه الابنية الغريبة لنخلص الى نتيجة من النتائج ، جاء في النوادر لابي زيد المبرنتي (٣٧) هو الغضبان الذي لا ينظر الى أحد ، وكان على ابي زيد أن يأتي بالشاهد لنكون على بينة ، وهذه الناحية من العيوب في المعجم العربي القديم لانهم لا يهتمون باستقراء الاستعمال لتأيد المعنى الذي ينصون عليه ، وربما كان هذا حجة لمن يقول بالاصطناع والاختراع في المعاني ، وان اللغوي يلجأ الى هذا الباب ليظهر أنه عارف باللغة وفرائدها ، ومثل هذا كثير في كتب اللغة المطولة ، ولابد من دليل أخر على اصطناع هذه الالفاظ وهو انهم يذكرون للفظ الواحد معاني عدة لا علاقة بينها فقولهم : محبطي، وهو العظيم البطن ، والممتلى، غيظا ، والمحرنجم هو الذي يريد الامر شم يكذب فيرجع (٣٨) ، في حين والمحرنجم هو الذي يريد الامر شم يكذب فيرجع (٣٨) ، في حين

<sup>(</sup>٣٥) سورة الحجر ٩١ .

<sup>(</sup>٣٦) معلقة عمر بن كلثوم ضمن شرح العشر ١١٦٠.

<sup>(</sup>٣٧) أبو زيد ، النوادر ١٣٠ .

<sup>(</sup>٣٨) المصدر السابق ١٩٨٠

أن ( احرنجم ) عندهم بمعنى اجتمع ووجه العلاقة بين الاسم والفعل غير موجود اطلاقا .

وقد أفرد ابن دريد في الجمهرة في الجزء الثالث بابا للاوزان الغريبة كالفعلل مثل الهمرجل للخفيف السريع ، والشمردل للطويل والدلهمس للجرى، الماضي على الليل ، والجلنفع للصلب الشديد والعلنكد للصلب الشديد والعدبس للشديد الحلق .

وفى وزن الفعلول الشغموم للناقة القوية والطحلول والصعلوك للفقير ، والقرضوب للص ، واللعموظ للشره والنهم ، والصحمور للعظيم البطن . ومن الفيعلى ، الهيذبي والخيزلى .

ومن الفيعلول ، الناقة العيسجور النشيطة ، والخيتعور للذي لا يدوم على العهــد .

ومن الفعوال ، القرواح للنخلة الملساء .

ومن الفيعول ، العيثوم الناف ة الغليظة . وسيهوج وسيهوك اسمان توصف بهما الريح .

ومن الفيعال ، الهيذام وهو الصارم(٢٩) .

وهذه الابنية الغريبة كثيرة اجتزأنا بهذا القدر منها ، وتريد أن نقول فيها شيئا هو أن الغالب فيها ذو دلالة مادية فلا ينصرف الى الناحية المجازية وان المعانى التي ترد في هذه الابنية متعلقة بالاوصاف الحسية كالطول والقصر والضخامة والعظم والدقة وشدة الخلق والسرعة والحقة وغير هذا مما هو داخل في هذا الخصوص ، والخلق والاصطناع واضح في هذه الابنية فالالفاظ التي تعنى شدة الحلق فيها كثيرة ومختلفة ، وهي تنصرف للانسان تارة وللحيوان تارة اخرى ،

ولكن هذه الابنية على العموم قديمة ، وان الالفاظ التي وضعت لهذه

<sup>(</sup>٣٩) ابن دريد ، الجمهرة ٣/ ٣٨٠ .

المعانى من هذه الصبغ تقليدا وحكاية لما كانت عليه الابنية في اللغة الفديمة في مراحلهـــا الاولى •

وأنا اذ أنهى هذه المقالة أود أن أقول ان عملى كان استقراء النواحى اللغوية التى يمكن أن تكون مادة مهمة في مراحل اللغة القديمة ، أما اعطاء صورة واضحة المعالم لهذه اللغة في تلك المراحل فليس سهلا ، ذلك اننا مفتقرون للنصوص الثابتة المدونة كما في سائر اللغات الحية .

# الفعل' والنظام' الفعلي في العربية

عد الاقدمون الفعــل عنصرا جوهريــا في العبــارة أو الجملة ، وهو كذلك عند المحدثين من اللغويين عامل مهم في بناء الجملة .

وقد اختلفت الامم في أشكال الفعل ، فهو في العربية لا يتعدى الماضي والمضارع (١) ، في حين أنه يحتوى على صور مختلفة متعددة في اللغات الهندية \_ الاوربية \_ Indo - Europeanne . وليست العربية بدعا بين اخواتها الساميات في هذا الباب ، فالباحثون في هذه الاسرة اللغوية يذهبون الى قلة صور الفعل Forme ,فيها .

وقد اهتم النحاة العرب في الفعل وبحثوا فيه بحوثا طويلة ، وأعطوه من الاحكام ما هو معروف ، مقيد في الاسانيد ، وسنأتي الى الكلام عليه ، ولقد خلف السلف في هذا الباب كتبا كثيرة ، قصرها أصحابها على الفعل وأوزانه ومعانيه .

ولعل طائفة منها كانت أشبه بالمعجمات اللغوية ، فكتاب الافعال لابن القوطية (٢) يظهر مدى اهتمام الاقدمين بالفعل ومعانيه وصوره ، وقد أعاد أحد العلماء ترتيب هـذا الكتاب ، وأضاف اليه شيئا آخر ، وبو به تبويبا خالف فيه الاصل ، وهو ابن القطاع من علماء القرن انسادس الهجرى (٣) ، وأنت اذا نظرت الى أحد هذين الكتابين تبينت غنى العربية في هـذا الباب واهتمام اللغويين في هذه المادة ، حتى إنهم توسعوا فيها ، فاشتقوا

 <sup>(</sup>۱) اما الامر فليس لنا الا ان نلحقه بالمضارع فهو صورة منه يؤدى معنى خاصا • والى هذا ذهب النحاة الـكوفيون • انظر « الانصاف » لابن الانبارى ، المسألة ٧٢ ، وشرح الرضى على الـكافية ٢ : ٢٦٨ .

<sup>(</sup>٢) هو أبو بكر محمد بن عمر بن عبدالعزيز بن ابراهيم بن عيسى بن مزاحم ، المعروف بابن القوطيه الاندلسي الاشبيلي الاصل المتوفى سنة ٣٦٧ للهجرة .

<sup>(</sup>٣) هو أبو القاسم على بن جعفر السعدى اللغوى المعروف بابن القطاع الصقلى المصرى المتوفى سنة ١٥٥ للهجرة ٠

الافعال من أصول جامدة ، ليس فيها معنى الحدث • وسنأتى الى الكلام على هذا الموضوع •

على انسا لابد أن نسستدرك فنقول: ان الاقدمين على اهتمامهم الزائد بالفعل ومعانيه وصوره لم يبحثوا في زمان الفعل وتحديداته ، فالماضي هو الحدث الذي مضى "Accompli" ولكن هذا الذي مضى لا نعرف في أي زمان من الماضي ، فهو يصدق على حدث مضى قبل لحظات ، وعلى آخر مضى عليه زمان طويل ، وهذا التوسع أو قل التساهل مبعثه قلة ضبط الازمنة في النحو العربي .

فلا يستطيع المستقرى و لكلام العرب أن يحدد الزمن تحديدا كالذى نعرفه في غير اللغات السامية ، وهو ان استطاع ذلك ، فبالقرينة والاشارات الاخرى التي يحتوى عليها النص و ولعل حيرتهم وقلة بحثهم في هنه الناحية ، تبدوان فيما أسموه بالمضارع ، فالتسمية لا تشير الى زمن معين محدد معروف ، وانما تشير الى شبه هذا بالاسم ، فهو مضارع للاسم ، وتأتى مضارعته للاسم من ناحية حركة آخره (3) و ثم انهم حين أرادوا أن يدلوا على زمن هذه الصيغة أشاروا الى الحال والاستقبال و وأمر الحال والاستقبال في هذه الصيغة متروك للنص ، تحدده القرائن والاشارات و

وليس لنا أن نتبين في العربية ضوابط واضحة تشير الى اتفاق الازمنة أو ما يسمى بـ "Concordance detemps" • فليس صحيحا أن تدل صيغة على زمنين مختلفين ، لم يحدد كلا منهما ضابط متميز بالنسبة للآخر •

ولا ندرى ما المراد بالحال وكم هو طول هذه الفسحة الزمنية ، ثم اذا انطلقنا من هذا الى المستقبل ، لا نهتدى الى أين نصل بالمستقبل ، فهو فسحة زمنية طويلة .

ووقوفهم في البحث عند هذا الحد من حيث الناحية الزمنية ، دليل على أن الباحثين الاقدمين في النحو لم يتأثروا في الامور الجوهرية بالفكر الموناني ، ونحن اذا أردنا أن نجد آثار المنطق في النحو لا نجده الا في

Marcel Cohen, Systeme verbal Semitique, p, 10 انظر (٤)

التقسيمات وفي الاحكام العامة المطلقة ، كالسبب والمسبب ، والعلة والمعلول ، ونكن القائلين بتأثر المسلمين بالفكر اليوناني لا يقتصرون على هذا الحد فعندهم ان الفكرة الزمنية والبحث فيها كان نتيجة لتأثر المؤلاء بالنحو اليوناني ، وقد قال بهذا المستشرقون (٥) وغير المستشرقين من المشارقة الذين تأثروا بهم ولزموا أقوالهم (١)

فقد قالوا : ان القياس النحوى متأثر بالقياس المنطقى الارسطى ، والرد على هذا الزعم ميسور سهل ، ليس هذا مجال البحث فيه .

وأعود فأقول: لو كان واضع النحو متأثرا في الامور الجوهرية بالنحو اليوناني، لنحا في تحديد الزمن منحى الاغريق، ولبحث في قضية الزمن وتحديده كما يحثوا، ولوقفنا اليوم في عصرنا الحديث على جلية الامر، وصرنا لا نحار في قوله تعالى: «قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل ان كنم مؤمنين ، (٧) .

فالفعل « تقتلون » مضارع ولكن النص لا يشير الى الحال أو الاستقبال والما يشير الى الزمن الماضي .

ولا نستطيع أن نهتدى الى الماضى المستمر ''durable'' في العربية بصورة واضحة دقيقة • ونحن اذا وجدنا قولهم • كان يعاشــر مشــيخة فريش ه'^) وهو متضمن لفكرة الاستمرارية • ومثل هــذا كثير في كلام العرب ، فالاستمرارية حاصلة ، ولكننا لانستطيع تحديد الفسحة الزمنية فيها ،

M. G. Demombynes et Blachère, Grammaire p. 36. انظر (٥)

<sup>(</sup>٦) انظر مقالة الدكتور ابراهيم مدكور في مؤتمر مجمع فؤاد الاول للغة العربية ١٩٤٨ – ١٩٤٩ وموضوعها منطق ارسطو والنحو العربي وانظر تعليق الفرنسي Gibb عليه وانظر تعليق على الموضوع وذهابه الى ان النحو العربي والنحو السرياني نشا في وقت واحد والى عذا ذهب E. Littmann في محاضراته و

<sup>(</sup>V) البقرة ٩١ ·

<sup>(</sup>٨) الاغاني ، دار الكتب ، الجزء السادس ، ص ٩٦ .

أو قل ان الصيغة لم تشر الى زمن محدود قصير (\*) • فقد جاء فى ابن هسام ما تصه : « فوالله انه ليضع رحل رسول الله (ص) اذا أناه سهم غرب فأصابه وقتل » •

ومن اهتمام العربية بالفعل غلبة الجملة الفعلية ( ) على كلام العرب ، ذلك الما لو نظرنا الى كتاب من كتبهم فاحصين على طريقة الاحصاء في أيامنا ، لاهتدينا الى صدق هذه الدعوى ، ولا نريد أن نلل هذه الظاهرة الكلامية ، لان التعليل وبما اخرجنا عن هذا البحث اللغوى ، وقد فعل هذا الاستاذ على الحارم في مقانة له فزعم ، ان العقلية العربية تقتضى أن تكون الجملة الفعلية الاصل ، والغالب الكتير في التعبير ، لان العربي جرت سنيقته ، ودفعته في الاعتمام بالحدث في الاحوال العادية الكثيرة ، وهي التي لا يريد فيها أن ينبه السامع الى الاهتمام بمن أوقع منه الحديث أو الني لا يهتم هو فيها بن وعد المسافر ، والاساس عنده في الاخبار أن يبدأ بالفعل ، عدا الفرس وعاد المسافر ، و ( ) ) ،

وقد يلتجيء العربي الى الجملة الاسمية آذا كان القصد الى الفاعل والى الاسراع بازالة الشك فيمن صدر منه الفعل ، فيبدأ بذكره أولا قبل أز يذكر الفعل لكى يخصصه ، أو لكى يبعد الشبهة عن السامع وسنعه أن

(١١) على الجارم ، مجمع اللغة العربية الجزء السابع ص ٣١٧ لسنة ٩٥٣ .

<sup>(9)</sup> 

Th. Noldeke, Zur Grammatik des classischen Arabisch, p. 68.

<sup>(</sup>١٠) حين انص على الجملة الفعلية في هذه المقالة اريد منها ما كان فيها الفعل طرفا في الاستناد فهو مستند ابدا ، وعلى هذا فقولنا : « جاء محمد » جملة فعلية مؤلفة من مستند ومستند اليه • ثم اذا قلنا : « محمد جاء » لم يتبدل شيء في حقيقة الاستناد فطرفا الاستناد هما كما كانا في الجملة الاولى ، وهي بهذا جملة فعلية أيضا مؤلفة من مستند ومستند اليه ، والمستند اليه هو الفاعل في كلتا الجملتين • والى هذا ذهب نحاة الكوفة ، فقد اخلوا الفعل من قولهم : « محمد جاء » من الضمير الذي عده البصريون فاعلا • ولا اريد ان أقول في الفرق بين قولهم محمد جاء وجاء محمد ، ان الأول يفيد التجدد ، والثاني يفيد الحدوث • كما ذهب اليه البلاغيون ، انظر السكاكي ، مفتاح العلوم ٢١٣ •

يظن به الغلط أو التزيد ،(۱۲) .

ولا أريد أن اعلق على مقالة الجارم ، فهى تعليلات فكرية فلسفية ، ولا يهم الباحث اللغوى غير بحث الصيغ والاساليب • وربما كان سلوك هــذا المذهب ابتعادا عن الحقيقة اللغوية التي هي موضوع البحث •

ولقد اهتم النحويون كافة في مسألة الاعراب ، فذهب الاقدمةن الى أن الاعراب أثر يجلبه العامل ، ومن هنا كان بحثهم في العامل ، فالبصريون يرون أن الفعل صاحب العمل سواء تقدم أم تأخر وسواء كان ذلك مذكورا أم مقدرا ، وكثر حديثهم عن العوامل فقد ألف أبو علي الفارسي المتوفي سنة ٢٧٧ للهجرة كتاب العوامل ومختصره ، وألف الشيخ عبدالقاهر الجرجاني المتوفي سنة ٢٧١ للهجرة كتاب العوامل المئة » ، ولم يكن البصريون وحدهم مهتمين بمسألة العامل فقد بحث فيه غير البصريين من نحاة الكوفة ، وظل منهج القوم على هذه الحال الى أن تصدى ابن مضاء القرطبي لهؤلاء يفسد منهج القوم على هذه العامل في كتابه « الرد على النحاة » (١٦٠) ، وهو يكرر رأى ابن جني في العامل في كتابه « الرد على النحاة » (١٦٠) ، وهو يكر رئا ابن جني في الخصائص عند كلامه عن العوامل اللفظية والعوامل رأى ابن جني في الخصائص عند كلامه عن العوامل اللفظية والعوامل المعنوية ، ومذهبه الى أن العمل الاعرابي في الحقيقة للمتكلم ونسبته لغيره للابسة خاصة (١٠٠) ، ثم بحث الموضوع الاستاذ ابراهيم مصطفى من المحدثين ، لمذا القول بتوسع وتصرف ،

وانتهى الى أن الحركات بعضها علم على معنى اعرابي ، فالضمة علم

(۱۲) يشترط الجارم ان تصدر الجملة باسم وهو مسند اليه ولو كان السند فعلا وهذا مذهب كثير من النحويين .

ومما تجب الاشارة اليه ان هذه الجملة المصدرة بالاسم مسندا اليه أو قل \_ فاعلا \_ متلواً بمسند هو الفعل ، كثرت في عربيتنا الحديثة ، وسبب ذلك يرجع الى ان هؤلاء الكاتبين متأثرون بالاساليب المترجمة ، ويتبين صدق هذا في الاخبار التي تذيعها وكالات الانباء وفي الاقاصيص المترجمة ، ثم سرت هذه الظاهرة الى كتابات اخرى ،

<sup>(</sup>١٣) ابن مضاء ، الرد على النحاة ٨٥ ، ٨٦ .

<sup>(</sup>١٤) ابن جني ، الخصائص ١/١١٠ .

الاسناد، والكسرة علم الاضافة، أما الفتحة فحركة لا تدل على شيء ("") و والبحث في دلالة الحركات جاء متأخرا، فلم يشر اليه رؤوس الطبقة الاولى من النحويين، فقد جاء عن الخليل انه قال « ان الفتحة والكسرة والضمة زوائد وهن يلحقن الحرف ليوصل الى التكلم به ، والبناء هو الساكن الذي لا زيادة فيه "("") و والى هذا ذهب ابراهيم أنيس من المحدثين في كتاب من أسرار اللغة (١٧) .

ولعل العلة في ذهاب الاقدمين هذا المذهب في التعلق بالعامل هو تأثرهم بالمنهج الفلسفي الذي يقول بالعلة والمعلول ، والسبب والمسبب ، ولا يصح جريا على هذا أن يكون حدث من غير محدث ، وقد تعلق البصريون أكثر من غيرهم بهذه الدعوى وأرادوا أن يفيدوا منها في البحوث النحوية واللغوية ، فالل الامر الى خلط وتعقيد وابتداع أبواب ليس من الصعب أن تبعد من دائرة النحو واللغة ،

وقد أشار الاقدمون الى هذا ، وقالوا بضعف العلل النحوية وابتعادها عن اللغة وحقيقتها ، ومن هؤلاء ابن جنى فى باب « علل العربية أكلامية أم فقهية » ما نصه « اعلم ان علل النحويين \_ واعنى بذلك حذاقهم المتفنين ، لا الفافهم المستضعفين \_ أقرب الى علل المتكلمين منها الى علل المتفقهين (^^) في قوله :

مرت بنـــا هيفاء مجدولة تركبــة تنمي لتركي ترنو بطرف فاتن فاتــر أضعف من حجة نحوي (١٩١

ولم يسلم حتى هؤلاء القدامي من هذا الخلط ، فلم ينصرفوا في بحوثهم اللغوية الى المذهب اللغوى الصحيح ، ولم يستطيعوا أن يجنبوا بحوثهم هذا الدخيل الذي لا يمت للبحث اللغوى بصلة ، ومن يتعقب كتاب

<sup>(</sup>١٥) ابراهيم مصطفى ، احياء النحو ص ٥٠ ٠

<sup>(</sup>١٦) سيبويه ، الكتاب ٢/٥١٦ ·

<sup>(</sup>١٧) ابراهيم انيس ، من أسرار اللغة ١٤٢٠

<sup>(</sup>۱۸) ابن جنى الخصاص ۱/۸٤ .

<sup>(</sup>١٩) انظر ابن خلكان ترجمة ابن فارس ١٩٦/١ .

الخصائص لابن جنى يجده يتخبط فى مسائل لا علاقة لها بالبحث اللغوى ، والما هى من تأثير المنهج الكلامى الذى أشرنا اليه • ولم يدفع ابن مضاء مسألة العامل وينكرها تمسكا بالبحث العلمى اللغوى الصحيح ، فهو ظاهرى المذهب والعقيدة وهو من أجل هذا يريد أن يسود حكم الظاهر على المسائل اللغوية والنحوية ايضا •

وتمسك البصريين بالعامل هو التمسك الذي يرجع الى اصل فلسفى ، أوقعهم في مأزق أحالت النحو العربي الى تخليط أبعد ما يكون عن البحث اللغوى السليم ، فقد وقفوا عند قوله تعالى « وان أحد من المشمر كين استجارك » (۲۰۰ فقالوا بفاعلية أحد ولكن لفعل محذوف يفسره المذكور ، ومن هنا شأ عندهم ما أسموه بالجملة المفسرة التي لا محل لها من الاعراب ، ومبعث كل هذا انهم لا يخلون الفعل من ضمير الاسم السابق ، مدفوعين بالنظر الفلسفى ، وموقف الكوفيين من هذا انهم أجازوا أن يخلى الفعل من الضمير وهم بوردون شاهدهم المعروف ، وهو قول الزباء :

ما للجمال مشيها وثيدا أجندلاً يحملن أم حديدا(٢١)

ومن هنا يظهر ان النحويين ، بصريين وكوفيين ، متفقون في قولهم بالعامل ، عير انهم يختلفون في مقدار أخذهم به • فالفعل عند كثير من نحاة الكوفة لا يعمل في الفاعل ، فالعامل عند الكسائي ليس لفظ الفعــل وانما كونه داخلا في الوصف أي كونه متلبسا بالفعل(٢٢) •

ولعل عــدم جواز خلو الفعل من الفاعل عند البصريين ، أوقعهم في مأزق آخر في باب التنازع ، وهو أن يتقدم عاملان أو أكثر ويتأخر عنهما أو عنها معمول يصلح أن يكون معمولا لكل واحد مما تقدم ، كقولهم مثلا :

<sup>(</sup>۲۰) التوبة ٦ .

<sup>(</sup>٢١) السيوطى ، الهمع ١/١٥٩ ، شرح الاشموني على الالفية ٢/٣٤ عن مدرسة الكوفة ·

<sup>(</sup>٢٢) السيوطي ، الهمع ١/١٥٩ ·

\* قام وقعد الخوك ، فقد قال البصريون بأعمال الثانى لقربه ، واختار الكوفيون أعمال الاول لسبقه ، غير ان الفراء قد ذهب الى أنــه اذا اتفق العاملان فى طلب المرفوع فالفعل لهما جميعا(٢٣) .

ومن اهتمام النحويين بالفعل ألحقوا به في الاعمال أسماء الافعال وأسماء الفاعلين وأسماء المفعولين والصفات المشبهة ، وأفعل التفضيل وأمثلة المبالغة ، وأسماء الفاعلين عند الكوفيين أفعال دائمة ،

ومن اهتمام العربية بالفعل انها تأخذه من الاسماء ، اقول من الاسماء الني تثبت اصالتها في الاسمية ، فكلمة « اسم » لم تخرج من السمو أو الوسم على الخلاف بين البصريين والكوفيين (٢٤) ، وانما هي كلمة قديمة وجدت في سائر اللغات السامية فأفادت منها العربية فصاغت منها فعلا هو «سمتي » ، ولم يلتفت النحويون الى هذا ، وانما شغلوا أنفسهم في الكلام عن همزة الاسم (٢٥) ،

والباحث في الافعال ثلاثية أم غير ثلاثية يجد ان طائفة منها ذات اصول جامدة فالفعل « رأس » مأخوذ من الرأس والرأس كلمة وجدت في اللغات السامية كافة وهكذا في « كبده » أي أصاب كبده » وصبع به وله وعليه مأخوذ من غير شك من الاصبع • وهناك أفعال مأخوذة من أعضاء الجسم كقولهم « نابه » « ينيبه » وهو من الناب • و « ورك » من الورك ، وتورك بلكان أقام به ، ولعل الفعل « ترك » بناء على افتعل للفعل « ورك » •

ومن هذا الباب « فخذه » أى أصاب فخذه • وربما كان هناك علاقة بين « ضرع » وهو اسم وبين « رضع » وهو فعل(٢٦٠ • واذا أردنا أن نستوفى هذا الباب وجدنا حشدا كبيرا من الافعال

<sup>(</sup>٢٣) الرضى ، شرح كافية ابن الحاجب ٧٩/١

<sup>(</sup>٢٤) ابن الانباري ، الانصاف المسألة الاولى .

<sup>(</sup>٢٥) يرى الخليل ان همزة الاسم زيدت للتوصل الى النطق بالساكن ؛ الكتاب ٢٦/٢ ·

<sup>(</sup>٢٦) انظر محاضرات بول كراوس على طلبة كلية الآداب في القاهرة ١٩٤٣ .

لا ترجع الا الى اسم جامد صريح ، فالتامر واللابن مأخوذان من التمر واللابن وتمره اطعمه التمر ، ولعل « بات ترجع الى البيت ، وابتنى صار له بنون ، .

ولقد انقطعت الصلة في كثير من الاحيان بين المادة الفعلية وبين الاصل الاسمى • فكلمة الجن وهي كلمة قلبها البحث اللغوى فردها الى اصول عير سامية ، هي التي ولدت لنا « جن » بمعانيها المخلفة بحيث صار الباحث لا يقرب بين هذا الاسم والفعل • وقل مثل ذلك في كلمة « الانس » وهو اسم ، والفعل « أنس » وليس من شك ان الفعل خارج من الاسم • أما المصدر « أنس » فلا نرى الا انه معمول على الفعل •

ومن اهتمامهم بالفعلية انهم حسبوا كثيرا من الادوات افعالا ، فأداة النفى « ليس » فعل جامد عندهم ، ولم يقولوا بتركيبها ، ويفصلوا القول فيه ، وهكذا قل في بئس ونعم وعسى ، وربما اعتبروا « لات » فعلا معتمدين على قوله تعانى « وأن تطبعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا « (۲۷ ) .

ولقد أعطت كلمة « ال » أبنية فعلية ، وكلمة « ال » كلمة سامية وتعنى الآنه • وكان يحيى بن يعمر (٢٨) يقرأ « جبر َ إل » بتشديد اللام ، وقال بعض المفسرين الآل و هو الله واحتج بقول تعالى « وأن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمة » • وقال أبو عبيدة الآل العهد •

وخلاصة القول ان الفعل يحتمل في العربية مكانة عظيمة لما تحظ بالدراسة اللازمة .

<sup>(</sup>۲۷) الحجرات ۱٤.

<sup>(</sup>٢٨) يحيي بن يعمر نحوي مشهور انظر نزهة الالباء لابن الانباري .

# التركيب' والبناء' في العربية

دفعنى الى الكتابة فى هـذا الموضوع ما ذكره المستشرق الالمانى Brockelmann فى دراسته المطولة المقارنة فى اللغات السامية ، وهو : أن ليس فى اللغات السامية ادغام للكلمات (١) • ولا يريد بالادغام فى مقالته ما أراده النحويون فى هذا المصطلح الذى أفردوا لـه بحثا طويلا مسهبا فى كتبهم • وانما يريد به وصل كلمة باخرى بحيث يتكون منهما كلمة واحدة ذات معنى مؤلف من معنى الكلمتين المستقلتين •

ولعله أصاب لو استعمل « التركيب » مصطلحا لغويا لما أسماه بالادعام • وكأنه أحس أن في العربية شيئا كثيرا من المركبات ، وهذا الشيء الكثير يفسد عليه رأيه ، فاستدرك ان التركيب غير قديم في اللغات السامية ، وان هذه اللغات كانت خالية مما أسماه « بالادغام » في عصورها القديمة ، وليس من حجة علمية تاريخية تثبت صحة هذه الدعوى •

والذي ثبت في التحقيق العلمي أن في العربية تراكيب كشيرة ، وانها استفادت من التركيب لتكثير المعاني والمباني ، وقد اعتمد « البناء ، في العربية على التركيب بصوره المختلفة ولعل من المفيد أن انب اني لم أرد « بالبناء » المصطلح النحوى الذي يقابل الاعراب ، وانما أردت ب بنة الكلمة Structure .

ويدخل التركيب في بنية كل من الاسم والفعل والحرف ، ولعل التركيب في الحروف يشير الى قدم هذه الوسيلة في العربية ، وسنعرض للادوات التي أفادت من التركيب على مر العصور وكر الدهور ، فلزمت صورتها المعروفة والتي ورثتها العربية واستعملتها وكأنها كلمات مستقلة ، ولو نظر الباحث في هذه الكلمات لوجدها مركبات استفادت من التركيب ، ولاسيما في صورتها المنحوتة ، والنحت لون من ألوان التركيب في العربية

Brockelmann Grundriss I, S. 5. (1)

خضعت لـه الحروف والاسـماء • وكان مذهب الخليل بن أحمد : « ان الكلمتين اذا ركبتا ، ولكل منهما معنى وحكم ، أصبح لهما بالتركيب حكم جديد ، (۲) • وتبع الخليل في مقانته جمهور الـكوفيين ، ومنهم الكسائي والفراء ، وليس كما رأى الاستاذ طه الراوى من : أن الخليل قد شذ عن جمهرة النحاة في رأيه في الادوات المنحوتة (۳) • ولنا أن نعرض للادوات التي دخلها التركيب على طريقة النحت فلزمت صورتها المعروفة الموروثة :

### ١ - لن

وهي مركبة عند الكسائي من الكوفيين وحده ، وعنده انها مركبة من « لا » و « أن » وحــــذفت الهمزة تخفيفا ، والالف للساكيين (<sup>()</sup> ، وقــول الـكسائي في « لن » هو قول الخليل وهو صاحب الرأى فيه ، جاء في كتاب سيبويه :

فأما الخليل فزعم انها « لا أن » ولكنهم حذفوا لكترته في كلامهم ، كما قالوا : ويلمه ، يريدون وي لامه وكما قالوا يومئذ ، وجعلت بمنزلة حرف واحد (°) .

وعن الازهرى: انه « حكى هشام عن الكسائى مثل هذا القول الشاذ عن الخليل »(١) • على ان جمهور البصريين يرد هذه المقالة ويقول بعدم تركيب « لن » وانها : حرف بسيط برأسه وهو مذهب سيبويه لان الاصل في الحروف عدم التصرف(٧) • وليس أصله « لا » فأبدلت الالف نونا كما

<sup>(</sup>٢) ابن جني : سر صناعة الاعراب \_ حرف الكاف \_ .

<sup>(</sup>٣) طه الراوى : تاريخ علوم اللغة العربية ، ص ٢٨ .

<sup>(</sup>٤) الاشموني ، الشرح ٣/٢٨٣ ؛ ابن هشام ، المغنى حرف اللام .

<sup>(</sup>٥) سيبويه ، الكتاب ١/٧٠١ والنص فيه غموض .

<sup>(</sup>٦) ابن منظور ، لسان العرب مادة لن .

<sup>(</sup>V) الزبيدي ، تاج العروس مادة لن ·

ذهب جماعة من اللغويين(^) • فذهب الفراء مثلا الى أن أصل « لن » و « لم » لا فأبدلت الالف نونا في احدهما وميما في الآخر (٩) •

وما دام القدامي قد قربوا بين « لن » و « لم » فلابد لنا من النظر فيها والقول بتركيبها وان لم ينص عليه متقدم من اللغويين والنحويين وقد قال بهذا المستشرق الالماني « برجشتراسر » فزعم : ان أصل النفي في العربية أن يكون بلا وما ، وان العربية قد اشتقت من « لا » أدوات منها : ليس ، ولن ، ولم ، وقال : « لن مركبة من « لا » و « أن » ولم « ربما كانت مركبة من « لا » و « أن » ولم « ربما كانت مركبة من « لا » و « أن » ولم » ربما كانت مركبة من « لا » و « أن » ولم » ربما كانت مركبة من « لا » و « أن » و « ما » الزائدة ( ۱۰ ) •

وقال في مكان آخر حين عرض لحروف العطف: «ثم » خاصة بالعربية ويظهر انها مشتقة من «ثم » المقابلة لـ Sam العبرية و العبرية و الآرامية ، و (أو) سامية الاصل ، و (أم) حديثة عربية ، وأصلها: أما ، كما ان (لم) أصلها "lama" وكم أصلها هم "ا" ، والذي رأيته ان النحويين المتقدمين لم "يقولوا بالتركيب وردوا هنذا الرأى الى الحليل والكسائى ، أما المتأخرون فقد قالوا بالتركيب ولاسيما اللغويين منهم ومن هؤلاء ابن جنى في سر صناعة الاعراب ،

#### ٢ \_ كأن

وهى مركبة من الكاف و (أن) فأصل قولهم كأن زيدا عمرو ، انما هو: ان زيدا كعمرو ، فالكاف هنا تشبيه صريح وهى متعلقة بمحذوف ، ثم انهم أرادوا الاهتمام بالتشبيه الذي عليه عقدوا الجملة ، فأزالوا الكاف من وسطها وقدموها الى أولها لافراط عنايتهم بالتشبيه ولاجل تقديم الكاف فتحوا همزة ، ان ، (١٢) .

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق .

<sup>(</sup>٩) الرضى ، شرح الكافية ٢/٢٥٠٠ .

١١١ يرجشتراسر ، التطور النُحوى للغة العربية ، ص ١١١ .

<sup>(</sup>١١) المصدر السابق ص ١١٩٠

<sup>(</sup>۱۲) ابن جنی ، سر صناعة الاعراب ص ۳۰۵ .

ویلتزم ابن جنی قاعدة الترکیب ویرفض ما عداها ، فهو پذکر رأی النخلیل فی « لن » وترکیبها ویقول به ویعقب علیه بقوله : « فهذا یدلك ان الشیئین اذا خلطا حدث لهما حکم ومعنی لم یکن لهما قبل أن یمتزجا الا نری ان لولا مرکبة من « لو » و « لا » ومعنی « لو » امتناع الشیء لامتناع غیره ، ومعنی « لا » النفی أو النهی • فلما رکبا معا حدث معنی آخر وهو امتناع الشیء لوقوع غیره • فهذا فی « لن » بمنزلة قولنا کأن ومصحح له ومؤنس به وراد علی سیبویه ما ألزمه الخلیل ، (۱۳۰ •

### ٣ - لكن

اختلف فيها النحويون فهى بسيطة عند البصريين (١٠٠) • وهى مركبة عند الفراء من الكوفيين من « لكن » و « أن » فطرحت الهمزة للتخفيف ونون لكن للساكنين كقوله :

« ولاك اسقنى ان كان ماؤك ذا فضل ، (١٥) .

وهذا علة نصبها الاسم عنده(١٦) .

ويرى غير الفراء من أهل الكوفة انهـا مركبة من « لا » و « أن » و « الكاف الزائدة لا التشبيهية وحذفت الهمزة تخفيفا »(١٧) •

ولعل السبب في اختلاف رأيهم في هذه المواد يرجع الى الهم لم يستكملوا أدوات البحث اللغوى في اللغة العربية وذلك يقتضيهم النظر في اللغات السامية الاخرى ليستطيعوا أن يقطعوا برأى علمي أصيل • ذلك ان النظر في العبرية يهدى الباحث الى القول بتركيب هذه المادة من « لا » النظر في التي تعنى في العبرية « هكذا » • وبهذا قال « برجشتراسر »

<sup>(</sup>١٣) المصدر السابق .

<sup>(</sup>١٤) الزبيدي ، تاج العروس ، مادة لكن .

<sup>(</sup>١٥) ابن هشام المغنى ١/٢٢٦٠٠

<sup>(</sup>١٦) الزبيدي ، تاج العروس .

<sup>(</sup>١٧) ابن يعيش ، شرح المفصل ٧٩/٨ ؛ ابن هشام ، المغنى ١/٢٢٦ ٠

في محاضراته الموسومة بالتطور النحوى للغة العربية(١٨٠ ٠

وقول بعض الكوفيين بتركيبها من « لا » والاحرف الزائدة الاخرى أقرب الى الصواب وأهدى الى الطريق الصحيح الذى توصل اليه بالفطنة والنظر السديد •

#### ٤ \_ ليس

يرى الخليل انها مركبة من لا ايس فطرحت الهمزة والزمت اللام بالياء (۱۹) • وهو قول الفراء ايضا والدليل على ذلك قول العرب • اثننى به من حيث ايس وليس أى من حيث هو ولا هو «(۲۰) •

أما غير الخليل من البصريين فقالوا بخلافه • فهى عند ابن السراج حرف بمنزلة « ما » والى ذلك ذهب أبو على الفارسى وابن شــقير وغيرهم (٢١) • والقول بفعليتها واسميتها كثير ، قال ابن سيدة : « ليس كلمة نفى وهى فعل ماض وأصلها لبيس بكسر الياء ، (٢٢) •

ودُهب ابن هشام الى انها فعل لا يتصرف ، وزنه فعــل بالكسر ، ثم التزم تخفيفه ولم نقدره فعل بالفتح لانه لا يخفف ولا فعل بالضم ، لانه لم يوجد في يائي العين «(٣٣) .

وقول العرب « اثننى به من حيث ايس وليس » مفيد في هذا الباب ، ذلك ان ايس يعنى الوجود و « ليس » يعنى عدم الوجود .

والنظر في اللغات السامية يدل على هذا ، فالمادة « يش » في العبرية نفيد الوجود والمادة « ايث » في الآرامية تفيد الوجود وقد ركبت « لا » مع هذه المادة التي تفيد الوجود • والى هذا ذهب برجشتراسر في بحثه (٢٠٠٠) •

<sup>(</sup>۱۸) برجشتراسر ، التطور النحوى ، ص ۱۱۱ .

<sup>(</sup>١٩) ابن منظور ، لسان العرب مادة ليس ٠

<sup>(</sup>۲۰) الزبيدي ، تاج العروس ، مادة ليس ٠

<sup>(</sup>٢١) ابن هشام ، آلمفني ، حرف اللام ١/٢٢٧ .

<sup>(</sup>٢٢) ابن منظور لسان العرب مادة ليس .

<sup>(</sup>۲۳) ابن عشام ، المغنى ١/٢٢٧ ٠

<sup>(</sup>٣٤) برجشتراسر ، التطور النحوى ص ١١١٠ ٠

ولو رجعنا الى العربية وقصرنا عليها البحث دون النظر في اللغات السامية لوجدنا فيها ما يؤيد القول بتركيب « ليس » من « لا » و « ايس » فقولهم « ايس » للدلالة على الوجود يقابله في العربية مادة « شيء » وهي مقلوب لكلمة « ايش » السامية ، والتي وجدت في العبرية مؤدية هذا المعنى ، والتي تحجرت في العربية في جمل معدودة مقيدة في معجمات اللغة في قولهم « ايس » • فكأن « ليس » « لا ايس » اي انها من « لا ايس » ومعناها « لا شيء » ثم قوى التركيب على طريقة النحت فصارت ليس •

#### ٥ \_ لات

ولابد للباحث في « ليس » أن يعرض لــ « لات » وهي أداة من أدوات النفي الحقت بليس وعملت عملها وقيدت بشروط •

وقد علل النحويون التاء في هذه الاداة فقال جماعة انها للتأنيث ، وقال آخرون انها للمبالغة (٢٥٠ وفاتهم انها مركبة ولم يفطنوا الى تركيبها . وهي لا تختلف عن ليس . وربما كانت « لا ايث » فصارت في العربية « لا ايت » ثم استفادت من النحت فصارت « لات ، (٢٦٠) .

#### ٦ \_ لهنك

ذهب الفراء الى انها منحوتة وان أصلها : « والله انك كما روى عن ابى أدهم الكلابى : له ربى لاقول ذلك • بقصر اللام ثم حذف حرف الجركما يقال : الله لافعلن ، وحذفت لام التعريف ايضا كما يقال : لاه أبوك أى

<sup>(</sup>٢٥) ابن عقيل ، شرح الفية ابن مالك •

<sup>(</sup>٣٦) جاء في ابن قتيبة ، تاويل مشكل القرآن ص ٤٠٣ ما ننقله لما فيه من فائدة في هذا الباب : « وقال بعض البغداديين : التاء تزاد في أول حين ، وفي اول اوان وفي اول الآن وانما هي « لا » ثم تبتدي فتقول : تحين وتلان ٠ » وربما كان في هذا مفتاح الامر في تركيب « لا » حيث ان من شرط اعمالها ان اسمها وخبرها اسما زمان وان يحذف الاسم غالبا ولم تجيء « لات » الا في قولهم :

لآت حين مناص او ما حمل على الحين او ما يرادفه .

لله أبوك • ثم حذف الف • فعال ، كما يحذف من الممدود اذا قصر كما يقال :ا الحصاد والحصد قال :

> الا لابارك الله في سهيل اذا ما الله بارك في الرجال تم حدّفت همزة انك ، (۲۷) •

ولم يقل سيبويه بتركيبها • وقد ذهب الى انها كلمة تكلم بها العرب في حال اليمين ، وليس كل العرب تتكلم بها •

وعن سيبويه تقول العرب: لهنك لرجل صدق • يريدون • « ان » ولكنهم أبدلوا الهاء مكان الالف وروى ابن فارس قول الشاعر: لهنك من عبيسة لوسيمة على هنوات كاذب من يقولها (٢٨)

وقد قال الفراء بتركيبكثير من الادوات « فمنذ » مركبة عنده من « من » و « ذو » وحذفوا الواو تخفيفا (۲۹ » ، و « هلم » عنده مركبة من « هل ام » أى أقصد فخففت الهمزة بأن القيت حركتها على اللام وحذفت فصارت : هلم (۳۰ » .

#### logo \_ V

هى مركبة عند الكوفيين من « مَه اسم فعل بمعنى اكفف زيد عليها « ما » فحدث بالتركيب معنى لم يكن »(٣١) • وهى عند البصريين مركبة من « ما » الشرطية زيد عليها « ما » فنقل اجتماعها فابدلت الاولى هاءٌ(٣٣) •

#### ٨ - مهمن

هى أداة كوفية أضافها الكوفيون الى أدوات الجزم<sup>٣٣١)</sup> واحتجوا بقول الشاعر :

<sup>(</sup>۲۷) الرضى ، شرح الكافية ٢/٣٥٧ .

<sup>(</sup>٢٨) سيبويه ، الكتاب ٢/٤٧٤ ، الصاحبي ص ٤ ٠

۲۹) ابن یعیش ، شرح المفصل ۱۹۰/۶ .

<sup>(</sup>٣٠) ابن يعيش ، شرح المفصل ٤٤٠/٤ .

<sup>(</sup>٣١) الاشموني ، الشرح ٤/١١ .

<sup>(</sup>٣٢) المصدر السابق .

<sup>(</sup>٣٣) المخزومي ، مدرسة الكوفة ص ٢٦٦ .

ألماوى مهمن يستمع في صديقه أقاويل هذا الناس ماوى يندم بنها وهي مؤلفة من (مه) و (من) وتركيبها كتركيب «مهما» ولم يقل بها البصريون (۳۰ و دخل التركيب في الاسماء ، والمركبات من الاسماء معروفة في كل زمان ، وقد أفادت منها العربية في تكثير المعاني ، وفي العربية قدرة على الاستفادة من هذا النوع ، وهي دائمة الاستفادة منه ، وديما وجدنا في اللهجات الدارجة الشيء الكثير من هذه المركبات ، وللمجاورة والاتباع في العربية أثر في ذلك ،

والمركبات على ضربين : ضرب يقتضى تركيه أن يبنى الاسمان معا ، وضرب لا يقتضى تركيبه الا بناء الاول ، فمن الضرب الاول نحو العشرة وما نيتف عليها ، الا اثنى عشر ، ونحو قولهم وقع فى « حيص َ بيص َ ، ولقيته « كفة كفة َ » ، و « صحرة بحرة َ » ، وهو جارى ( بيت َ بيت َ ) ، ووقع ( بين َ بين َ ) وآتيك ( صباح َ مساء َ ) و ( يوم َ يوم َ ) ، وتفرقوا ( شغر بَغَر َ ) و ( شذر َ مذر َ ) و ( خذع مذع ) وتركوا البلاد ( حيث بيث ) و ( حاث باث ) ومنه ( الحاز باز ) ،

والضرب الثاني نحو قولهم افعل هذا بادي بدي وذهبوا ايدي سبًا ، ونحو معدي يكرب وبعليك وقالي قلا<sup>(٣٦)</sup> .

والذى يلاحظ فى هـذا الباب ان العربيـة حين بنت جزئى المركب اختارت الفتح التماسا للخفة والحفة متطلبة فى هذا الباب ذلك ان المركب كلمة طويلة ثقيلة • ومع هذا فقد جوز الفراء اعراب العدد المركب(٣٧) •

ولقد جد في العربية مركبات منحوتة اقتضاها الدين الاسلامي الحنيف ، وهذه المنحوتات أبنية نُحت كل منها من كلمتين أو أكثر ، كالبسملة ، والحمدلة ، والحولقة ، أو الحوقلة ، والهبيللة ، والحسلة ،

<sup>(</sup>٣٤) الرضى ، شرح الكافية ٢/ ٣٣٥ .

<sup>(</sup>٣٥) ربما كانت هذه الاداة من استخدام التنوين في « مهما » كما استخدم التنوين في ما فصار « من » .

<sup>(</sup>٣٦) الزمخشري ، المفصل ص ١٧٦٠ .

<sup>(</sup>٣٧) السيوطي ، همع الهوامع ، باب العدد ·

والحيملة ، والسمعلة ، فانها منحوتة من : بسم الله الرحمن الرحيم ، والحمد لله ، ولا حول ولا قوة الا بالله ، ولا اله الا الله ، وحسبي الله ، وحي على الصلاة ، وسمع الله لمن حمده ، وقد اشتق من هذه المنحوتات افعال رباعية فقيل بسمل وحمدل وحبعك ٠٠٠

وذهب ابن فارس الى أن أكثر الابنية التي تزيد اصولها عن اللاتة منحوتة عن كلمتين ، مثل قول العرب للرجل الشديد : ضبطر ، من ضبط وضبر وفى قولهم صهصلق ، من صهل وصلق ، وفى الصلام انه من الصلد والصدم (٣٨) .

وربما كان في الصلدم قول غير هـذا فهو صلد 'ذيّل بالميم خدمة للتمييم مقابلة للتنوين • ومن المركبات المنحوتة قولهم « ايش » يريدون به أي شيء (٢٩) ، فقد نص عليه ابن السيد في شرح أدب الكاتب وصرحوا بأنه سمع من العرب • وقد وقع في شعر قديم : من آل قحطان وآل ايش • وقد استخدمت النون في بناء الرباعي من الاسماء فقيل ضيفن ، وهرشن ، وشدقن ، ورعشن كما استفيد من الميم فقيل خضرم وصلام •

وقد دخل النحت فی الافعال غیر الثلاثیة فالرباعی دحرج (۱۰۰۰ مؤلف من « دحر آ ) و « درج » • وقد ذهب هذا المذهب ابن فارس کما أشرانا الی ذلك • وقد ذهب الزمخشری فی الكشاف الی ان قرضب آت من « قرض » و « قضب » (۱۰۰۱ ) • وبناء الرباعی فی العربیة جاء بطرق عدة منها : المنافة میم ذیلا آو کسعا Suffite کقولنا حرجم •

<sup>(</sup>٣٨) ابن فارس الصاحبي ص ٢٢٧ .

<sup>(</sup>٣٩) الخفاجي ، شفاء الغليل ص ١٥٠

<sup>(</sup>٤٠) يرى بعض الباحثين الى ان الفعل دحرج آت من در ً ثم ابدل من الراء الاول حاء ٠

<sup>(</sup>٤١) يلوح ان الاصل في قرضب هو قضب والراء تعويض من الضاد الاولى • والتعويض بالراء ظاهرة سامية معروفة بالكلمة الآرامية « ترتين » تقابل « اثنين » في العربية والراء فيها عوض عن النون وكذلك « بر » و « برتا » الاراميتين تقابلان « ابن » و « بنت » ولا وجه للرباعي « فرقع » الا هذا السبيل فهو من « فقع » بتضعيف القاف •

٢ - الاستفادة من التنوين كما في ضامن وتضامن والاصل هو تضام<sup>2</sup> •

٣ – الاستفادة من فك الادغام في المضعف والتعويض من الحرف الاول المضعف حرفا آخر هو النون مثلا كقولهم :

جندل وهو من جدال ، قنطر وهو من قطر ، وفك الادغام والتعويض بالنون شهير في العربية فضمير المخاطب المنفصل أنت واخواته هو « ات ، في سائر اللغات السامية • وقد ورد الادغام وفك الادغام في ألفاظ كثيرة مثل قبرة قنبرة •

وكقولهم حنجرة وسنبلة ودمّلة • ولعل فك الادغام هو الذي جاء بالفعل « انطى » وهو من أتّل بمعنى أعطى • جاء في الآية الكريمة : « وآتلى المال على حبه » ثم حدث ابدال بين التاء والطاء • ولهذا فقول القدامي « باستنطاء بكر » لا أساس له ، فهو من هذا الباب وليس الاستنطاء مقيدا بكر دون غيرهم ، والدليل وجود الكلمة حية في سائر أقطار العربية • وقد يعوض بالهاء : « فجمر » تصبح « جمهر » وهو من « جم ، » •

ع - الاستفادة من الميم صدرا في الفعل Préfixe كقولهم مسخر ومشدق .

الاستفادة من الشين كسعا في الفعل كقولهم في اللسان الدارج
 حركش ، وهو لم يصبح فصيحا بعد • والشين التي تذيل الافعال مقتطعة من «شيء » فقول العامي « دگش » يريد به دق شيئا • وكقولهم « لا شي » و « يلاشي » و هو مركب منحوت من « لا » « شيء » •

١ - وربما خرج العامى من الشين الى الجيم لفائدة معنوية ، فقوله
 ٠ صخرج ، اثبات لما فيه قوة الصخر وطبيعته ، ومنه ، صفرج ، اثبات لما فيه
 ١٠٠٠ من الصفرة .

# بعث" مقارن" في التثنية

لقد ضاع من العربية شيء كثير ، على ان ما انتهى من اللغات السامية الاخرى قليل جدا بالقياس الى الثروة الكبيرة في اللغة العربية ، ومن أجل هذا لا يجد الباحث مادة وافرة يتخذ منها أدواته وأسبابه في البحث ، ليتوصل بذلك الى اعطاء صورة واضحة جلية عن كثير من الحقائق اللغوية (۱) .

موضوع التثنية في العربية واللغات السامية الاخرى من الموضوعات انبي يحسن الوقوف عندها طويلا ، ذلك ان مصادر البحث وجلها كتب النحو واللغة لا تقول الا الشيء اليسير .

والتثنية أو المثنى ظاهرة لغوية وجدت فى اللغات السمامية ، واللغة اليونانية (٢) وفى السنسكريتية ولها آثار فى اللغات الجرمانية (٣) • ولكننا نستطيع أن نقرر ان التثنية ظاهرة سامية أو قل عربية قبل كل شىء (١) •

والبحث في هذا الموضوع يستدعى النظر في الكلمة و اثنان ه (^) من حيث هي من أسماء العدد ، ومن حيث هي من أسماء أيام الاسبوع ، وهذه الاسماء من أقدم الكلمات في اللغات السامية .

والاثنان اسما لليوم ، من أيام الاسبوع من الاسماء العربية الاسلامية . فلم يكن العرب في جاهليتهم يسمون أيامهم بأسام مفردة كما سمتها الفرس غير انهم أفردوا لكل ثلاث ليال من كل شهر من شهورهم اسما على حدة

<sup>(</sup>١) ابن الانبارى ، نزهة الالباء ص ٣٣ .

Cf. Gesenius, Bebrew Grammer, (Oxford 1910) p. 244. (7)

Cf. Grim's Grammer 2nd ed., p. 814. (7)

<sup>(2)</sup> 

Cf. The Litevature on the Semitic dual in Grünert, Die Begriffs -Präponderanz und duale a potiori im Altarab. (Wien, 1886), P. 21.

Cf. Philippi Z. D. M. G. XXXII, P. 21 - 98. (0)

مستخرجا من حال القمر وضوئه فيهــا<sup>(٦)</sup> ثم انهــم كانوا يطلقون على يوم الاثنين ( أهون أو أهود )<sup>(٧)</sup> •

أما ( الاثنان ) من أسماء العدد فهى نقطة البدء فى الموضوع ، وهى مادة ذات صور كثيرة فى معجمات العربية ، فمنها الفعل ثنى والاسم ثنى بكسر الثاء واسكان النون وربما كان منها اسم مفرد هو اثن أو ثن وتنكب عنه الاستعمال مستغنيا بالواحد والأحد .

والمعنى الاصيل للمادة هو فكرة وجود شيئين أو طرفين متلازمين أو عير متلازمين ، ومن هذه الفكرة جاء الفعل ثنى بمعنى طوى ولوى فصار الشيء وكأنه ذو شقين ومنها ايضا جاء ( الثنيان ) بضم الثاء للرجل الذي على السيد .

وقد افترضنا ان ( للاتنين ) اسما مفردا لم يألفه الاستعمال هو ( ثن ) وهو ثنائي وربما استند على نصف الحركة المتمثلة في همزة الوصل ليكون على ثلاثة • ثم حمل عليه الاستعمال لفظ المؤنث فقيل ( اثنتان ) أو ثنتان والتاء فيها كالتاء في بنت واخت وكلتا • وهذه التاء علامة للتأنيث المحمول على التذكير قياسا كما حملوا على ( ابن ) ( ابنة ) وان وجدت بنت وهي صاحبة الاصالة (١٠) ولكن النحاة العرب قالوا : « واما تاء بنت واخت وهنت وكلتا وثنتان فليست لمحض التأنيث بل هي بدل من اللام في حال التأنيث ولذا سكن ما قبلها ، وكأنهم اشترطوا في تاء التأنيث أن يفتح ما قبلها ، ولفظ ( اثنان ) من الالفاظ السامية فهو في اللغة العبرية ( شنايم ) وكأنهم اشترطوا في تاء التأنيث أن يفتح ما قبلها ، ولفظ ( اثنان ) من الالفاظ السامية فهو في اللغة العبرية ( شنايم ) وشين ) للمؤنث ، وفي الاكدية ( شين ) للمؤنث وفي الحبشية نجد ( سنوى ) و( سانيت ) بمعنى اليوم الثاني من الاسبوع أو الشهر ، على ان الحال تختلف في بمعنى اليوم الثاني من الاسبوع أو الشهر ، على ان الحال تختلف في

<sup>(</sup>٦) البيروني ، الاثار الباقية طبعة ساخو بسبك ص ٦٣ - ٦٤ .

 <sup>(</sup>٧) ابن سيدة ، المخصص ، الايام والليالي والشهور للفراء ص ٦ .

<sup>(</sup>٨) انظر التطور النحوي ص ٦٢٠

<sup>(</sup>٩) الرضى شرح الكافية ٢/ ١٦١ ، راجع مسألة الجنس في : Wensinck, Gender in the Semitic Languages

الآرامية والسريانية فهي ( ترين ) trên للمذكر و( ترتين ) tertên للمؤنث .

ولا زالت هذه اللفظة حية في لغة لبنيان الدارجة وهم يستعملونها بمعنى الرفيق أو الشريك في اللعبة التي تنطلب اثنين يقومان بها (١٠٠٠ والراء في هذه اللفظة ليست أصيلة فهي من فك الادغام الحاصل في النون فيدل باحدى النونيين راء ، ويدلنا على هذا ان كلمة (برتا) Barta (برتا) مؤنت (بر) هؤنت (بر) Barta (بت ) كما تجمع (بت ) العبرانية والتي تعنى بنت تجمع على (بنيات ) كما تجمع (بت ) العبرانية والتي تعنى بنت على (Bânôt) أي بنات وهو ايضا من فك الادغام الكائن في تاء المفرد ، وكذلك الحال في لهجة قروبي جنوبي العراق اذ يقولون بت بكسر الناء للنت ويجمعونها بنات ،

وفى العربية ألفاظ تدل على معنى ( الاثنين ) مثل كلمة ( زوج ) كما فى قوله تعالى : ( والقينا فيها رواسى وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج ) (''' • ومن هذه الالفاظ ( كلا )('۱۲) للدلالة على المثنى المذكر ، وقد حمل

عليها قياسا (كلتا) للدلالة على التأنيث • وليست هـذه اللفظة مما اختصت بها العربية ففى اللغة الحبشية يوجد (كلأتو) للمذكر و (كلأتي) للمؤنث ، وفى حالة المفعولية توجد صبغة واحدة للمذكر والمؤنث وهي (كلأت) •

ولفظ كلأ يدل على الفصل والقطع والتنصيف ومن هنا نشأت فكرة التثنية (١٣) وفي العبرية توجد (كلآيم ) Kil'ayim للدلالة على المثنى •

والنحاة العرب بحثوا في هـذه المادة ولاسيما في اعرابها فقالوا ان الالف في كلا علامة اعراب أو هي دلالة مثيرة الى الاعراب ، ثم قالوا ان الالف في كلتا للتأنيث وعند آخرين وهم جماعة أهل الكوفة ، ان الالف في كلا وكلتا للتثنية ثم قالوا ولم يستعمل واحدهما اذ لا احاطة في الواحد

<sup>(</sup>١٠) انيس فريحة مجلة الابحاث آذار ١٩٥٨ .

<sup>(</sup>۱۱) سورة (ق) ۵۰ ، ۷ .

Cf. Brockelmann, Grundriss, P. 455 (17)

<sup>(17)</sup> 

Cf. A. Dillman, Lexicon Linguae Aethiopicae cum indice Latino

فلفظهما كلفظ الاثنين سواء ، وقالوا ويجوز للضرورة استعمال الواحد كما في الست :

فی کلت رجلیها سلامی زائده کلتاهما مقرونة بواحده (۱۹۰۰)
وأهل الکوفة یقولون ان (کلا) من (کل) ( بتشدید اللام) فحذفت
اللام وزیدت الالف للتثنیة والتاء للتأنیث (۱۵۰۰ والتاء فی کلتا لیست مبدلة
من الواو کما یری الکوفیون ، ولیست للالحاق کما یری الجرمی بل هی للتأنیث کما بینا آنفا .

والنحويون ربما كانوا يهرفون وذلك لانهم لم يفطنوا الى المقارنة في دراسة النحو واللغة ، ففاتهم نتيجة لهذا علم كثير .

والمثنى من الموضوعات النحوية التي لم تبرز البروز الواضح الا في العربية من اللغات السامية • فقد زال تماما من اللغة السريانية ، ولم نعد نستطيع أن نتبين صيغة المثنى (tryanaya) الا في خمس كلمات هي : (trên) اثنان للذكر و (tertên) للمؤنث و (Ma'tin) مئتان و (Misrin) وتعنى مصر • • • وهذه الكلمات بصيغة المثنى وان كانت مكسورة ما قبل الياء والنون فللعروف عند الباحثين ان حركة ما قبل الياء والنون الفتحة (ترين) و (ترتين) و (ترتين) و (ترتين) وهما اثنان واثنتان يسبقان الاسم المجموع فيقولون مثلا (trên Gavrin) ويعنى رجلان (۱۷) •

وفى الآرامى الانجيلي Aramean Biblique فالتثنية مقصورة على أعضاء الجسم المزدوجة كما فى (يداين ) و (رجلاين ) وعلامت الياء والنون وهما فى الآشورية ضيقة الاستعمال كذلك وعلامته الألف اللينة المتبوعة بالنون كما فى apchan وتعنى (حبلان )، على ان النون تحذف

<sup>(</sup>١٤) شرح الكافية ، الرضى ج ١ ص ٣٢ ٠

<sup>(</sup>١٥) ابن الانباري ، الانصاف المسالة ٦٢ .

<sup>(</sup>١٦) القس بولس الكفرنيسي ، غرامطيق اللغة الآرامية السريانية ص ٠٠٠

<sup>(</sup>١٧) اللمعة الشبهية في تحو اللغة السريانية للمطران يوسف داود .

اذا اسند الى ضمير كما فى Inâshu (عبونه) (١٨) وكذلك اقتصر فى النصوص البابلية على أعضاء الجسم المزدوجة و ولا يوجد المثنى فى الحبشية الا فى بقايا متحجرة والعلامة (a) كما فى عشرا ومعناها عشرون و وفى اللغة العبرية يستعمل المثنى فى أعضاء الجسم المزدوجة وفى الادوات التى تتألف من شقين كالمقص والميزان مثل (يدايم ) 'Yaday im' وهناك كلمات دلت على الجمع وجاءت على صيغة المثنى كما فى (شمايم ) سموات و (مايم ) مياه و وتوجد فيها كلمات دلت على المفرد وهى بصيغة المثنى كما فى (صهورايم ) أى الظهيرة و

وعلامة التثنية في العبرية ياء وميم مفتوح ما قبلهما •

أما في اللغة الجنوبية فالتثنية في الاصل أن يلحق المثنى فتحة وياء في اللغة المعينية ay ثم زيد مد ونون an قبل العلامة الاولى كما في (معلياتي) Ma'liyanay ، وفي اللغة السبئية يسبق المثنى لفظ ( اثنين ) مثل مثل tani Namiran

ونستطيع أن تتبين من هذا العرض ان علامة التثنية هي الالف والنون أو الياء والنون مسبوقة بالفتح الا ما جاء من الكلمات المشار اليها آنفا • وسأخلص الى الوقوف عند علامة التثنية في العربية وقفة يستدعيها البحث •

والبحث في هذه الظاهرة اللغوية يؤدى الى أن نقول ان المثنى مادة الغوية اختصت بها العربية ولزمتها في الفصيحة من أقدم العصور حتى الآن، وقد تعدى الامر هذه الفصيحة الى اللهجات المحلية الدارجة كما سنرى ولكننا لو فحصنا أقدم النصوص العربية التي يطمأن الى صحتها ومن هذه نصوص القرآن السكريم، لرأينا ان المثنى لم يكن ثابت القواعد محدود الصورة في هذه النصوص، فهناك تردد وترجح في صيغة المثنى نفسه وفي صيغة المثنى السند اليه فلم يتحمل هذا الفعل ضمير المسند اليه على

Cf. Brockel mann, Précis de liguistique Sémitique. P. 133 (۱۸) (۱۹) اغناطيوس غويدى ، المختصر في علم اللغة العربية الجنوبية القديمة ص ۱۳ ٠

هيأة التثنية ، وسنعرض لهذه النصوص لنتبين صحة هذه الدعوى :

فال تعالى : قد كان لكم آية في فثتين التقتا<sup>(٢٠)</sup> وقد تمت المطابقة في هذه الآية .

وقال تعالى : ان السموات والارض كانتا رتقا ففتقناهما (٢١) ولم يراع فى هذه الآية ان أحد المتعاطفين وهو مسند اليه جمع وذلك ان الفعل وهو طرف فى الاسناد قد تحمل ضمير التثنية .

وقال تعالى : فارتدا على آثارهما قصصا(٢٢) وقد تمت المطابقة في هذه الآيــة •

وقال تعالى: فلما دخلوا على يوسف آوى السه أبويه ، ورفع أبويه وخروا له سجدا (۲۳) ، وفي هذه الآية جاء المتني ( ابويه ) ثم عقب في الشق الاخير من الآية بالفعل ( خروا ) وهو مسند للجمع ولم تأت الآية ( وخر ۱ ) على التثنية ثم انه لما كان الفعل مسندا لضمير الجمع جاءت الصفة منصوبة على الحال وهي مجموعة أيضا • وقال تعالى: كلتا الجنتين آتت اكلها (۲۰ ولم تتم المطابقة • والنحوى القديم لا يعدم أن يتلمس لما يراه في كتاب الله من تأويل وتعليل و تخريج فقد قالوا ان لفظ ( كلا ) أو ( كلتا ) مفرد وقد تأويل و تعليل و تخريج فقد الآية و جاءت عندهم قاعدتهم أن الحمل على اللفف أفصح وأكثر • وقد استعملوا هذه القاعدة في كثير من الادوات اللغوية كه أفصح وأكثر • وقد استعملوا هذه القاعدة في كثير من الادوات اللغوية كه اسم الموصول ( من ) وفي ( كل ) وفي كثير من أسماء الجمع منال ( ركب ) و( وفد ) و نحوهما •

وقال تعالى : هذا خصمان اختصموا في ربهم (٢٠) والمطابقة غير حاصلة في هذه الآية فقد اسند الفعل الى ضمير الجمع المذكور دون أن يسند الى

<sup>(</sup>۲۰) آل عمران ، ۱۳ .

<sup>(</sup>٢١) الانبياء ، ٣٠ ، انظر ابا عبيدة ، مجاز القرآن ص ٩٠

<sup>(</sup>٢٢) الكهرف ، ١٤ .

<sup>(</sup>۲۳) يوسف ١٠٠٠

<sup>(</sup>٢٤) الكهف ، ٣٢ ، انظر السيوطي ، همع الهوامع ج ١ ص ٤١ .

٠ ١٩ ، ولع ، ١٩ ٠

ضمير الاثنين وهذا وجه من وجوه الكلام في الاسلوب القراني •

وقال تعالى: ان هذان لساحران يريدان أن يخرجا لم " " ، والمطابقة حاصلة في هـذه الآية بين المسئد والمسند اليـه • غير ان فيهـا مشكلة وهي مشكلة ان وعملها وسنعرض لها عرضا خاصا غير آبهين بأقوال النحويين في الموضوع •

وقال تعالى : والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما (۲۷) والمطابقة حاصلة بين المسند والضمير في كلمة (ايدى)، ولكن القول لنا في كلمة (ايدى) نفسها نهي جمع ولم تكن مثنى .

وقال تعالى : اذ همت طائفتان منكم أن تفشلا<sup>(٢٨)</sup> والمطابقة تامـــة بين طرفى الآية •

وقال تعالى : فقال لها وللارض اثنيا طوعا أو كرها قالنا أتينا طائعين ""، وقد اسند الفعل (قال) في هذه الآية الى ضمير المثنى اشارة لقوله (لها) و (الارض) ولكن الآية عادت فوضعت هذا المثنى بوصف الجمع المذكر العاقل في قوله (طائعين) •

وفى لغة القرآن كثير من الآيات الاخرى التي جاء فيها المثنى محافظا عنى المطابقة في الفعل والضمير • ولكن عددا غير قليل من الامثلة لا تستقيم فيه هذه المطابقة التي أشرنا اليها كما عرضناها في الآيات السالفة الذكر •

ونستطيع أن نخلص من ذلك الى أن العربية القديمة حتى زمن القرآن وما بعد ذلك بقليل لم تكن تراعى المثنى من حيث ما يسمى في نظام

<sup>· 75 , 46 (77)</sup> 

<sup>(</sup>٢٧) المائدة ، ٣٨ ، انظر الا عسدة محاز القرآن ص ٩ ٠

<sup>(</sup>۲۸) آل عمران ، ۱۲۲ .

<sup>(</sup>٢٩) الحجرات ، ٩ .

<sup>(</sup>۳۰) فصلت ، ۱۱ .

تأليف الجمل (Syntaxe) • وعدم المراعاة ربما جاءت من أن المتنى داخل في حيز الجمع وبذلك عومل في أمثلة كثيرة من القرآن الكريم كما ظهر من عرضنا للآيات • غير ان العربية الفصيحة قد حافظت على المثنى في الفترة التي تبعت الفترة الاسلامية وحين تقدم النثر العربي ونشأ ما اصطلح عليه النقاد والمحدثون بالنثر الفني • ومن أجل ذلك قل أن نجد هذا التردد في الاساليب الكلامية في هذه الفترة بين التثنية والجمع •

وقد رأينا ان علامة التثنية تتردد بين الالف والنون والياء والنون وقد يكون النون ميما كما مر بنا ولم يخصص سائر اللغات السامية \_ ما عدا العربية \_ الالف والنون أو الياء والنون بحالة اعرابية خاصة ، كما هو الحال في العربية ، فكتب النحو تقيد المثنى بالالف والنون في حالة الرفع والياء والنون في حالتي النصب والجر ، ونريد هنا أن نلقي ضوءا على هذه الحقيقة اللغوية النحوية ، ولابد لنا أن نرجع الى آيات الله البينات وتقف قليلا عند قوله ، ان هذان لساحران ، ،

نجد فی کتب اللغة « ان القراء یختلفون فه ذا یرفع ما ینصبه ذاك وذلك یخفض ما یرفعه هذا «(۱۱) • وقد حار الاوائل من المسلمین فی تعلیل هذه المسائل المشكلة ، فزعم بعضهم ان فی القرآن لحنا ، فقد روی أبو معاویة محمد بن خازم التمیمی السعدی المتوفی ۱۹۳ للهجرة عن هشام ابن عروة بن الزبیر بن العوام عن أبیه عن عائشة انها قالت : « ثلاثة أحرف فی کتاب الله هن خطأ من الكاتب : قوله : « ان هذان لساحران «(۳۲) وهذه قراء ابن كثیر وحفص ، أما أبو عمرو بن العلاء فقد قرأ : « ان هذان لساحران » علی الجهة الظاهرة المكشوفة وقد قرأ ابن مسعود : « أن هذان لساحران » بفتح همزة أن وهی بمعنی ( نعم )(۳۳) • وقد قرأ أبی ( ان هذان لساحران ) باسكان نون ( أن ) •

<sup>(</sup>٣١) الطبرى ، تفسير ١٢٠/١٧ .

<sup>(</sup>٣٢) ابن قتيبة ، تأويل مشكل القرآن ص ٣٤ .

<sup>(</sup>۳۳) الزمخشري ، الكشاف ۲۷/۳ .

وقد تكلم النحويون في مسألة اللحن هذه واعتلوا لكل حرف منها (٣٤) و فقد قال بعضهم ببناء (هذان) وقال غيره باعرابها (٣٤) وقد خلص غيره وعدها لغة ونسبها الى بني الحارث بن كعب (٣٦) واستشهدوا الشعر فذكروا قول الشاعر : أحب منك الجيد والعينانا .

وذكروا ايضا قول الشاعر :

واهاً لهند ثم واها واها يا ليت عيناها لنا وفاها ان أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتاها ولس القولان منسوبين •

غير ان اللسان قد أورد في هذه اللغة قول هوبر الحارثي :

تزود منــا بين اذناه ضربة 💎 دعته الى هابي التراب عقيم(٣)

ولغة بنى الحارث بن كعب قلب الياء الساكنة اذا انفتح ما قبلها ألفا فيفولون أخذت الدرهمان واشتريت ثوبان (٣٨) . وفي هذه اللغة ان ألف حرفي الجر ( الى ) و( على ) تبقى على حالها اذا كان مدخولها ضمير غائب ومخاطب ، كما جاء في نوادر أبي زيد ، أن المفضل الضبي ذكر لبعض أهل اليمن قوله (٣٩):

أى قلوص راكب تراها طاروا علاهن فطر علاها ولم ينسب السيوطى هذه اللغة لبنى الحارث بن كعب وحدهم ، فقد عزاها لبنى العنبر وبطون من ربيعة وبكر بن وائل وزبيد وخثعم وهمدان ومزدادة وعذرة (٤٠٠) .

ويتبين من هنا ان التزام المثنى للالف والنون اسلوب في الكلام لا

<sup>(</sup>٣٤) ابن قتيبة ، تأويل مشكل القرآن ص ٣٦ .

<sup>(</sup>٣٥) الرضى ، شرح الكافية ٢/١٧٣٠ .

<sup>(</sup>٣٦) المصدر نفسه ج ٢ ص ١٧٢٠ .

<sup>(</sup>٣٧) اللسان في ١٦/٢٠ ، في ١٦٣/١٩ ، في ٢٢٦/٢٠ .

<sup>(</sup>۳۸) ابن قتیبه ، تأویل مشکل القرآن ص ۳٦ ، ابن فارس ، الصاحبی ص ۲۰ ٠

<sup>(</sup>٣٩) أبو زيد النوادر ص ٥٨ ، ابن فارس ، الصاحبي ص ٢٠ .

<sup>(</sup>٤٠) السيوطى : همع الهوامع ١/٠٤ ·

علاقة له بحال من أحوال الاعراب • فهى تمثل لغة قسم كبير من العرب ، وهى بذلك مسألة من مسائل اللهجات الاقليمية ويؤيد هذا حال المثنى فى لهجاتنا الحديثة الدارجة فكيف نفسر الياء والنون علامة فى التثنية القديمة فى النصوص العربية ؟ وهل هى حال خاصة بالنصب والجر ؟ هذا ما نشغل أنفسنا بالاجابة عنه •

اقول بأن الالف والنون علامة في التثنية في احوالها الثلاث كما دلت على ذلك لغة الجماعات التي أشارت اليها كتب النحو واللغة • ولعلي استطيع أن اقول ان الياء والنون علامة في التثنية لغة ايضا تمثل قبائل معينة ، وجهات معينة • غير انه لم تنص المصادر على وجود شيء من هذه اللغة ، واقول ان المصادر لا تسعفنا كثيرا في التماس اللغات واللهجات وهو راجع الى أمور عدة منها :

- (۱) قلة المصادر التي بأيدينا لنتبين الصورة الواضحة للغة العربية في لهجانها وتاريخ تطورها • وقد عرفنا ان شيئا كثيرا من هذه الاسانيد قد ضاع وعفى عليه الزمان •
  - (٢) سوء تحرى الرواة للهجات العربية مقيدة بالبيئة أو الاقليم ٠
- (٣) ارساء العربية على هيأة لغة الصدر الأول للاسلام ممثلة بالقرآن والحديث ، واهتمام المسلمين بهذه اللغة غيرة عليها وتعصبا لها ، وقد ذهب في هذه اللغة عناصر كثيرة من عادة اللهجات الاقليمية ، ولعل جانبا مهما من هذه الخلافات الاقليمية يبدو في كتب القراءات ،

قلنا اذن ان الياء والنون لغة كالالف والنون في المثنى ونتبين صدق هذا عما عرضناه في صدر هذه المقالة عن المثنى في اللغات السامية الاخرى فالياء والنون أو الميم علامة معروفة في جملة لغات منها أو قل لهجات سامية من هذه الاسرة الكبيرة اللغوية •

ولعمل الياء في التثنية مسألة من مسائل الامالة ، والامالة من صفات اللهجات المحلية قديما وحديثا ، ولم تكن الامالة عامة في مسألة من المسائل ، فابن فارس يقول في اختلاف لغات العرب والمراد باللغات اللهجات : ومن

وجود الاختلاف ، الاختلاف في الامالة والتفخيم في مثل ( قضي ) و( رمى ) فبعضهم يفخم وبعضهم يميل<sup>(۱۱)</sup> والتفخيم ضد الامالة •

وليست العربية بدعا في مسائل الامالة فهي معروفة في أغلب اللغات السامية ، ففي العبرية مثلا تمال الالف الى الواو أو الياء .

وحقيقة الامالة أن ينحى بالفتحة نحو الكسرة وبالالف نحو الياء وسببها قصد المناسبة لكسرة أو ياء أو لكون الالف منقلبة عن مكسور أو ياء أو صائرة ياء مفتوحة (٤٢) وليست الامالة لغة جميع العرب ، فأهل الحجاز لا يملون (٤٣) .

وقد تكون الامالة خاصة بالاصوات وبالعادات الكلامية التي يدرج عليها قوم من الاقوام ، ومن أجل هذا اهتم بها علماء التجويد ، والقراء يختلفون ، بعضهم من يميل وبعضهم من يهمل الامالة ، ذلك ان اسباب الامالة ليست بموجبة لها ، بل هي المجوزة عند من هي في لغته (٤٤٠) .

وابن الجزرى ينقــل عن أثمته ما يفهم جواز الامالة (ولا وينقــل السبوطي كلام ابن الجزري بجواز الامالة (٢٠١) .

ذكر الدانى فى التيسير فى حديثه عن الاحرف التى أمالها القراء قال:
« اعلم ان حمزة والكسائى كانا يميلان من ذوات الياء فالاسماء نحو قوله
( عز وجل ) موسى وعيسى ويحى الموتى وطوبى واحدى وكسالى واسارى
ويتامى وفرادى والنصارى والايامى والحوايا وبشرى وذكرى وبقيا وضيزى
وما اشبه مما ألفه للتأنيث وكذلك الهدى والعمى والضحى والزنى ومأويه

والافعـال نحو قولـه تعـالى : أبى وسـعى وزكى فسـوى ويخفى

<sup>(</sup>٤١) ابن فارس ، الصاحبي ص ٢٠ ٠

<sup>·</sup> ٤/٣ الرضى ، شرح الشافية ٣/٤ ·

<sup>(</sup>٤٣) المصدر السابق .

<sup>(</sup>٤٤) المصدر السابق .

<sup>(</sup>٤٥) ابن الجزرى ، النشر في القراءات العشر ٣٢/٢ .

<sup>(</sup>٤٦) السيوطي ، الاتقان ص ١١٥ ، جمع الجوامع ٢٠٠/٠٠ .

وتهوى (۷٬ ۰ على ان الباقين قد قرأوا باخلاص الفتح فى جميع ما تقدم ٠ ونتبين من كتب القراءات ان اصحاب الامالة من القبائل هم تميم وقبس وعامة أهل نجد وهم لا يختلفون فى ذلك ، كما ان أكثر اليمن يميلون الف حتى لان الامالة غالبة فى ألسنتهم فى أكثر الكلام (٤٨) ٠

وابن يعيش يقول: « عامـة أهل نجد من تميم وقبس وأسد يسرون الى الكسر من ذوات الياء في نحو • شاء وخاف وجاء وكاد ••• • ( في الكسر من ذوات الياء في نحو • شاء وخاف وجاء وكاد ••• وأد بيرتفي ويقول سيبويه: « إن ممن يميل قوما من قيس وأسد ممن نرتضي عربيته ( في أما أهل الحجاز فلا يميلون والفتح على ذلك لغتهم ( ا في و

ولنرجع الى المثنى بالياء فنقول ان الياء فيه ، ربما كانت من امالة الالف ، وان قالوا بامتناع امالة الف التثنية ، ذلك انهم أمالوا الف (كلا) و(كلتا) وحصول التثنية في هاتين الكلمتين واضح جلي • كما يرى الكوفيون ، ومن أجل ذلك قرأ حمزة والكسائي (كلتا الجنتين آتت اكلها) بامالة الالف •

ومن هنا نستطيع أن نقرر ان المثنى بالياء لغة جماعة من الناس ، أو قل جهات اقليمية من جهات اقليمية من جهات العربية ، ثم لما أن درجت العربية في طريقها التطوري وآن لها أن تسجم في لغة هي لغة القرآن والحديث اختص الاستعمال المثنى بالالف لحال الرفع ، والمثنى بالياء لحال النصب والجر ،

والمثنى بالياء فيه شيء ينبغى أن نقف عنده وننبه عليه وهو ان الياء في المثنى في الفصيح من العربية قد اكتسبت حركة خاصة وصفة خاصة تبعدها عن ياء الامالة ، وهـذا الشيء الخاص ما يسمى في علم الاصوات الحديث بـ (Diphtongue) وهو كـأن نقـول رجلين Rajulayn بدلا من رجلين

<sup>(</sup>٤٧) الداني ، التيسير باب الامالة ·

<sup>(</sup>٤٨) السيوطى ، همع الهوامع ٢/٤٠٢ ·

<sup>·</sup> ٥٤/٩ ابن يعيش ، شرح المفصل ٩/٥٥ ·

<sup>(</sup>٥٠) سيبويه ، الكتآب ٢٦٢/٢ .

<sup>(</sup>٥١) ابو شامه ، ابراز المعاني ص ١٥٢ .

Rajulain بالامالة و ونجد صدق هذه الدعوى فيما بقى من استعمال المثنى في لهجاتنا العربية الحديثة و فقد التزم الياء دون تفريق بين الرفع والنصب وانجر والياء بهذا لغة عند الناطقين بالعربية في يومنا هذا و ولو نظرنا الى هذه الياء لوجدناها ياء الامالة في جهات كثيرة من الوطن العربي كما في العراق وفي سوريا وفي مصر وفي جهات اخرى و على ان هذه الياء ترد في المثنى بهيأة ما أسميناه ب Diphtongue في جهات اخرى ، كما في نواح معروفة من لبنان وفي جهات المغرب كمدينة فاس مثلا و وقد اعتبر اللغويون الامالة من نطق العوام واسلوبهم في الكلام و فقد ذكر ابن الخطيب في الاحاطة في حديثه عن أهل غرناطة في الاندلس : و وألستهم فصيحة عربية يتخللها اعراب كثير وتغلب عليهم الامالة (٢٥) و فأهل غرناطة يقلبون ألفات المد الى امالة دقيقة تكاد تكون ياء مثل قولهم ( بيب ) للباب يقلبون ألفات المد الى امالة دقيقة تكاد تكون ياء مثل قولهم ( بيب ) للباب و ( ميل ) للمال (٣٥) و ومن ذلك قولهم ( ميدة ) للمائدة (١٥) و ومن ذلك قولهم عيشة في اسم المرأة والصواب عائشة (٥٠) و

على ان الدراسة الحديثة للغة تستفيد من اللهجات دون النظر نظر القدامي بعزوها لطبقة العوام من الناس •

وقد اهتمت العربية بالمتنى فشاع فيها الخطاب للمفرد بصيغة المتنى كما فى الشعر كقولهم (خليلى) و (قفا) و (ودعا) • ومن اهتمام العربية بالمثنى انها نجد عددا من المصادر ترد مثناة مثل (سعديك) و(حنائيك) و(ليك) و(حواليك) •

وقد وردت مثنيات في العربية ، وهو ما نسميه بالمثنى التغليبي ، وهو تغليب أحد المتجاورين والمتشابهين على الآخر ، فيجعل الآخر مسمى باسمه ثم يثنى ذلك الاسم قصدا اليهما جميعا • والتغليب يكون تارة للشرف وأحيانا

<sup>(</sup>٥٢) ابن الخطيب ، الاحاطة ١/٥٥٠

<sup>(</sup>٥٣) تحقيق حسن حسنى عبدالوهاب ، الجمانة في ازالة الرطانة ص ٢١ ·

<sup>(</sup>٥٤) المصدر السابق ص ٣٣٠

<sup>(</sup>٥٥) الخفاجي ، شفاء العليل ص ١٣٤٠

للشمرة وطورا للخفة مثل ( العمران ) لابي بكر وعمر ( والقمران ) للشمس والقمر ( ٥٦) .

ونستطيع أن نتبين طائفة كبيرة من هذه المثنيات والتي لا نلمس فيها تغليب طرف على آخر بل التثنية حاصلة عن صفة مشتركة بقدر معين في الطرفين ، كما فيما يلي :

١ – الابردان الغداة والعشى والظل والفيء •

٢ – الابيضان اللبن والماء أو الشحم واللبن •

٣ - الاحمران الخمر واللحم .

أما الليل والنهار فقد اختصا بمثنيات كثيرة منها الجديدان والملوان والعرمان والعصران والاحدثان والاحرمان .

٥ - الاخشيان جيلا مكة الملصقان بها .

٦ – الفرقدان نجمان منيران في بنات نعش .

٧ - النجدان الضلالة والهدى .

۸ – الثقلان القرآن وعترة الرسول ( وفي الحديث اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي ) .

ومن المثنيات ما كان كالاداة أو الآلة المؤلفة من طرفين كالجلمين والمقصين والمذروين والكلبتين ولكن الاستعمال لم يرع صورة المثنى فى هذه فجاء الجلم والمقص • وفى العبرية شىء من هذا فالادوات المؤلفة من شقين وردت بهيأة المثنى عندهم مثل ( رحايم ) للرحى و( مئوزنايم ) للميزان ••• والنح •

والنون في التثنية وكذلك الميم ساكنة في سائر اللغات السامية عدا العربية • فالنون فيها مكسورة وربما كان الكسر تمييزا للمثنى عن جموع التكسير التي تنتهي بألف ونون مثل ( الفتيان ) على وزن ( فعلان ) بكسر

<sup>(</sup>٥٦) لتعلقهم بالقمر وحاجتهم اليه على عكس الحال من الشمس التى لا تستقر اليها نفوسهم فهى جالبة للحر الذي من مرادفاته الموت ١ الرضى، شرح الكافية ٢/٢٢/٢ .

الفاء و( ذكران ) على وزن فعلان بضم الفاء •

على اننا لا نعدم أن نجد فى شواهد اللغة مثنيات بنون مفتوحة وربسا كان ذلك لهجة من اللهجات المحلية • كما ورد فى قول الشاعر : ( أحب منك الانف والعينانا )

واذا قلنا ان فتح النون لهجة من اللهجات ، وجدنا دليلا على هذا القول في القراءات الشاذة التي تؤلف مادة للغات الضيقة المحلية ، فقد قرىء في الشواذ ( أتعدانني ) بضم نون المثنى ٠

## الجمع في العربية

« بحث ومقارنة »

الجموع في العربية من المسائل الصعبة ، والاكتفاء في شرح وبسط هذه المسألة بما جاء في كتب النحو واللغة ، غير محقق للغرض العلمي الذي تصبو اليه الدراسات اللغوية الحديثة ، ذلك أن وضع علوم اللغة العربية وتدوينها وصيرورتها على هذه الصورة من النضج ، لم يتيسر الا في عصور متأخرة ، بالقياس الى تاريخ اللغة الطويل ، فالذي جاء في الاخبار أن وضع النحو يرجع الى أبي الاسود الدؤلي(١) (المتوفي سنة ٦٩/٦٨) ، ولا نريد أن نناقش صحة هذا الخبر ، وتفشى اللحن في هذه الفترة يشير الى أن اللغة قطعت مراحل طويلة ، بحيث لم تسلم للعربي سليقته التي كانت تعصم لسانه من الزلل ، ولعل اللحن والعجمة قد دبا في العربية قبل هذا العصر ، فهذا من الزلل ، ولعل اللحن والعجمة قد دبا في العربية قبل هذا العصر ، فهذا بيزنطية ، وذلك لان البيزنطيين قد اختطفوه وهو صبى فتأثر بذلك لسانه (٢) بيزنطية ، وذلك لان البيزنطيين قد اختطفوه وهو صبى فتأثر بذلك لسانه (٢) كان يرتضخ لكنة أجنبية (٣) ، ربما كانت حبشية نوبية ،

وقد طبع (كتاب الله ) العربية بطابع مبين ، وقضى بذلك على آثار اللهجات الاقليمية ففى القرآن ، لاول مرة فى تاريخ اللغة العربية ينكشف الستار عن عالم فكرى تحت شعار التوحيد ، ولا تعد لغة الكهنة والعرامين

<sup>(</sup>۱) الجمحى : طبقات ٥ ، ياقوت : ارشاد ٢٨٠/٤ ؛ ابن الانبارى : نزهة ٣ ـ ١٣ ٠

 <sup>(</sup>۲) ابن حجر : الاصابة ۱۹۰/۲ ؛ وقد جاء في البيان والتبين ٣٢/١ : أن صهيباً كان يقول : انك لهائن ، يريد انك لحائن .
 (۳) الجاحظ : البيان ٣٢/١ .

الفنية الا نموذجا ضعيفا له ، من حيث المواد اللغوية ومسالك المجاز في اللفظ والدلالة(٤) .

اذن فعهدنا باللهجات قديم جدا ، ولم نستطع تحديده على وجه الضبط ، غير أن كتب اللغة تشير الى أجزاء من هذه اللهجات لا تؤلف الا المارات يسيرة آلها ، وهي أمور لا تتعدى العناصر الصوتية ، ولا تتجاوز مسائل الابدال ، على ان هذه لا ترسم صورة واضحة المعالم للغة الاقليمية ، ولم يعدها علماء العربية شيئا جيدا ، فالسيوطي يحشرها في باب « الردى، المذموم من اللغات ، (٥) كالكشكشة والكسكسة والتلتلة والعنعنة والفحفحة والعجعجة وغيرها ، وهم لا يتفقون في نسبة كل من هذه الى أصحابها الذين جرت ألسنتهم بها ، فالعنعنة لغة قيس وتميم عند السيوطي ، وهي تعرض في نغة قضاعة عند الثعالبي (٢) ، وفي « اللسان » غير هذا (٧) .

وربما علقوا اللهجة على كلمة واحدة لا تتعداها الى غيرها ، ومن ذلك الاستنطاء في لغة سعد بن بكر ، وهذيل ، والازد ، وقيس ، والانصار تجعل العين الساكنة نونا اذا جاورت الطاء ، كأنطى في أعطى ، والذي يقلب النظر في هذه الكلمة يجد أنها مسألة ابدال ليس غير ، وما زالت الكلمة مستعملة في أيامنا هذه (^) .

ونريد أن نخلص من هذه المقدمة الى أن موضوع اختلاف اللهجات فى الاقاليم والقبائل العربية غير متيسر للباحث غير اننا نستطيع أن نلمح مواد لغوية قديمة جدا احتفظت بها العربية ، وهى تدل على اختلاف اللهجات

<sup>(</sup>٤) يرهان فك : العربية ٥ ( ترجمة النجار ) ٠

<sup>(</sup>٥) السيوطى : المزهر ١/٢٢١ .

<sup>(</sup>٦) الثعالبي : فقه اللغة ، ( المقدمة ) ٠ .

 <sup>(</sup>٧) في اللسان : قال الفراء : تميم وقيس وأسد ومن جاورهم
 يجعلون ألف « أن » اذا كانت مفتوحة عيناً •

<sup>(</sup>٨) لعل « أنطى » من « اتى » بتشديد التا، وفك الادغام فى العربية وفى غيرها من اللغات السامية يستدعى تعويض احد الحرفين المتجانسين بالنون كثيرا وربما كان بحرف آخر كالياء أو الراء ، فيحصل من ذلك « انتى » ثم يبدل بالتاء طاء فتصير « أنطى » ·

المحلية ، ومن هذه المواد مادة الجمع ، ولاسيما ما اصطلح عليه علماء اللغة بجموع التكسير ، ويعنى هــذا اننا نجمع كلمة واحــدة على عدة صيغ من صيغ الجمع .

فالشيخ يجمع على « شيخة » ، ويجمع على « شيوخ » ، ويجمع على « أشياخ » • والمتتبع للاصول العربية يجد شيئا غريبا في هذا الباب فالحب ( بكسر الحاء ) وتعنى المحبوب تجمع على ( أحباب ) ، ( حبان ) ( بكسر الحاء وتشديد الباء ) ، و (حبوب ) ، و (حببة ) ( بكسر الحاء ) و (حب ) و (بيتم الحاء ) و (بيتم الحاء ) و (بيتم الحاء ) و و بيتم ان صيغة من هذه الصيغ قد استغملت في جهة من الجهات عند قوم من الاقوام ، في حين أن جهة اخرى قد ألفت استعمال صيغة اخرى من هذه الصيغ • وكثرة صيغ جموع التكسير في العربية تسترعى التأمل والنظر ، بحيث لا نستطيع أن نفسر ذلك بغير القول بعدد اللهجات •

وقد اختصت اللغة العربية بجموع التكسير ، وخلت من ذلك اللغات السامية الاخرى (۱٬۱۰ ، غير ان في الحبشية شيئا من صبغ هذه الجموع (۱٬۱۰ ، وقرابة الحبشية من العربية واضحة جلية بحيث يميل بعض الباحثين الى اعتبار الحبشية فرعا من العربية (۱۲ ، •

وفى هذه الكثرة من صيغ جموع التكسير ، ضاع علماء اللغة والنحو الاقدمون ، فقد ذكروا أن جمع التكسير مــا تغير بنــاء واحــده كرجــال وأفراس(١٣٠) ، ولكنهم جعلوا « ركب » و« وفد » من أسماء الجموع ولو أنهما من راكب ووافد ، وما كان مفرده بالتاء التي تشير الى الواحدة عدوه

<sup>(</sup>١٩) اللسان مادة حبب وكذا في التاج .

Renan: Histoire des Langues semitiques 3 ed., p. 342. (1.)

Dillmann: Grammatik der oethiopischen sprache, p. 237 (11)

<sup>(17)</sup> 

S. Guyard: Nouvel essai sur la Formation du pluriel brisé Arabe paris 1870, p. 4.

<sup>(</sup>۱۳) الرضى : شرح الكافية ۲/ ۱۹۰

من أسماء الجنس (۱۱) . وقد ذهب ابن يعيش الى أن صيغ جموع التكسير أبنية جمع على حسب واحده ، فاذا كان الواحد خفيفا ، قليل الحروف ، فلت حروف جمعه وحركاته لتكسيره ، واذا ثقل الواحد ، وكثرت حروفه ، كثر ما يلحق جمعه ، لما ذكرناه من أن الجمع بزيادة على الواحد (۱۰) .

وقد نظر جماعة من اللغويين الى أن فى الجمع فكرة مؤداها : الزياد، فى المعنى تعتمد على الزيادة فى البناء (١٦٠ •

وقد حار المحدثون الاوربيون في صيغ جموع التكسير وطريقة بنائها ، فذهب جماعة منهم الى أن المقطع الذي يدخل حشوا في المفرد ، هو الذي يولد صورة الجمع (۱۷) ، ومنهم من اعتبر هذه الصيغ أسماء مفردة تضمنت معنى الجمع (۱۸) ، ومنهم من رأى أن الجمع في اللغات السامية عامة ، كلمة مجردة (abstrait) لجنس (neutre) (۱۹) .

ونستطيع أن نقول ان جموع التكسير سبقت الجموع الصحيحة في اللغة العربية ، ذلك أن البحث المقارن في اللغات السامية الاخرى يدلنا على هذا ، فقد احتفظت العبرية بعدة كلمات جمعا يشبه ما ندعوه بصيغة منتهى الجموع وهي (حنامل) (hanamil) وتعنى النمل ، وهي في العربية (حنامل) ايضا وكذلك «عرافل » و «حلاميش (۲۰۰) » ولعل كلمة (أبيب) (abib) العبرية ، وتعنى « الحصيد » في العربية تعتبر مادة للدلالة على

<sup>(</sup>١٤) سيبويه : الكتاب ٢٠٣/٢ ·

<sup>(</sup>١٥) ابن يعيش : شرح المفصل ٥/٥٠ .

<sup>(</sup>١٦) البيضاوي ، تفسير ( الطبعة الاوربية ) .

Dillmann, Grammatik der oethiopischen sprache p. 237. (NV) Wright, Arabic Grammar London 1862. (NA)

<sup>(19)</sup> 

E. Meyer, Die Bildung und Bedeutung des pluriel in den semitischen und indogermanschen sprachen, p. 16. Gesenius, Hebrew and English Lexicon.

وتقابل ( الحلاميش ) الخلاميس في العربية وهي الابل تظمأ أربعة أيام ثم تعود فتشرب في اليوم الخامس ، ومعلوم ان لفظ « خمس » أصل في الـكلمة •

وجود صبغ جموع التكسير في العبرية ، ولكن هـذه الصبغ كانت في اللهجات الدارجة العبرية قبل أن تصبح العبرية لغة أدبيـة تنتظم اللهجات العديدة .

ونستطيع أن نقول أن جموع التكسير في العربية تعين مرحلة بدائية في تاريخ اللغة ، بدلالة الجنس ، ذلك انها تتأرجح بين التذكير والتأنيث ، ولغة القرآن على كمالها وبيانها ، أبقت هذه الناحية فالانعام وهي من دون شك جمع تكسير جاءت في الآية الكريمة : « وأن لكم في الانعام لعبره نسقيكم مما في بطونه ، (۲۱) ، وكذلك جاء في قوله تعالى : « أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء » (۲۲) ، وكذلك تعالى : « وينشيء السحاب الثقال » (۲۳) ، وقوله : « والسحاب المسخر بين السماء والارض » (۲۲) ، فقد وصف السحاب في الآية الاولى بـ « الثقال » وهي تجمع تكسير ، في حين أنه وصف بـ « المسخر » في الآية الثانية ، على اننا نجد السحاب في آية ثالثة موصوفا بالجمع ، ثم عاد عليه ضمير غائب مذكر مفرد ، كما في قوله تعالى : « حتى اذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت مفرد ، كما في قوله تعالى : « حتى اذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت المشحون » (۲۲) ، وقوله تعالى : « والفلك تجرى في البحر بأمره » (۲۲) ،

أكل عام نعم تحوونه يلقمه قـوم وتنتجونه أربابه نوكي ولا يحمونه

<sup>(</sup>٢١) سورة النحل ٦٦ ، جاء في المجاز لابي عبيدة ٣٦٢/١ يذكر ويؤنث ، وقال آخر المعنى يدل على النعم لان النعم يذكر ويؤنث كما في قول الراجز ،

والزجر لقيس بن الحصين الحارثي كما في الخزانة ١٩٦/١ ؛ والعيني 197/١ والعيني ١٩٦/١ والعيني

<sup>(</sup>۲۲) سورة النور ۳۱ .

<sup>(</sup>٢٣) سورة الرعد ١٢٠

<sup>(</sup>٢٤) سورة البقرة ١٦٤ ٠

۲۵) سورة الاعراف ۵۷ .

<sup>(</sup>٥٦) سورة الشعراء ١١٩٠

<sup>(</sup>۲۷) سورة الحج ٦٥·

وقوله تعالى : « حتى اذا كنتم فى الفلك وجرين بهم بريح طبية " (٢٠) ، وقوله تعالى : « وترى الفلك مواخر فيه " (٢٠) ، فقد وصفت الفلك بوصف مذكر وهو « المشحون » ، ثم أنث الفعل فى الآية الثانية ، وفى الآية الثالثة جاء المسند فعلا مسندا لنون الاناث ، ونون الاناث الصق بالعاقل من عير العاقل ، وهذا تحقيق أكيد للتأنيث ، على ان اللغويين حين يعرضون الهذه الكلمة يقولون : انها تقع على الواحد وعلى الجمع (٣٠٠) ، وقال تعالى : وأوحى ربك الى النحل أن اتخذى فى الجبال بيوتا ، (٣١) ، والفعل مسند الى ياء المخاطة ،

وقال تعالى : « كأنهم أعجاز نخل منقعر »(٣٢) ، وقال تعالى : « والنخل باسقات لها طلع نضيد »(٣٣) فالنخل في الآية الاولى وصف بمذكر ، وفي الآية الثانية وصف بجمع مؤنث ثم عاد عليه ضمير غائب مؤنث • ولكن النحويين الاقدمين حملوا الجمع على التأنيث (٣٤) • وعندهم أن زيادة علامة التأنيث في آخر الجمع ، كالتاء والالف المقصورة والالف الممدودة ، انما زيدت لتحقيق التأنيث (٣٦) • وعند المبرد أن كل جمع مؤنث ، ولكن المبرد وكثيرا من الاقدمين لم يستوفوا كلام العرب استقراء ، ولم يعتمدوا كثيرا على لغة القرآن التي لا يكفي الاعتماد على سواها • ولا أدرى كيف يتأولون قوله تعالى : « ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهم »(٣٧) •

ويتبين من عرضنا لهذه النصوص القرآنية أن جموع التكسير في عصر

<sup>(</sup>۲۸) سورة يونس ۲۲ .

<sup>(</sup>٣٩) سورة النحل ١٤ ·

<sup>(</sup>٣٠) أبو عبيدة ، مجاز القرآن ١/٦٢ ، ٢٨٨ ٠

<sup>(</sup>٣١) سورة النحل ٦٨٠

<sup>(</sup>٣٢) سورة القمر ٢٠٠٠

<sup>(</sup>۳۳) سورة ق ۲۰ .

<sup>(</sup>٣٤) الزمخشري ، المفصل ٣٨ ( الطبعة الاوربية ) .

<sup>(</sup>٣٥) المبرد ، الكامل ٤ ( الطبعة الاوربية ) .

<sup>(</sup>٣٦) سورة يوسف ٣٠٠ ٠

<sup>(</sup>۳۷) سورة يوسف · ٥٠

النبوة ، ما زالت تحقفظ بالطابع المحلى ، وانها صبغ تخص لهجات مختلفة ، لم تصل حد القواعد المقررة التي تتبع نظاما مضبوطا ، من حيث علاقتها بالوصف والفعل والضمائر ، وما نسميه الان (syntax system) ، ولعل صبغ جموع التكسير يمكن أن ترد الى صبغ محدودة ، وذلك ان بعضا منها يحصل من صبغة اخرى باستخدام المد مثلا ، فكلمة « تارة » تجمع على « تير » ، ولكنها تصبح « تيارا » باستطالة الفتحة (٣٨) ، وهذا دليل آخر على ان صبغ جموع التكسير وصيرورتها على هذه الكثرة ، ناتج عن اللهجات الاقليمية ، اذ من المعلوم ان بعض الاقاليم تطيل في الحركات حتى تصبح مدا طويلا ، ومن هذه ايضا « أسد » جمع بضم الهمزة واسكان السين أو ضمها ، فاذا اشبع الضم على السين صار مدا ، وصارت الكلمة « أسود » ، ومثل هذا « أحبة » و « أحباء » ، وتستعين العربية على الثناء مثل « سنة » و « أمة » و « أخ » بتذبيلها بحرف ثالث عند الجمع ، فنقول « سنوات » أو « سنهات » ، ونقول « إموان » أو « منهات » ، ونقول « إموان » أو « منها اخوان ومثلها « عضوات » جمع لعضة ( على القول « إموان » أو « منها اخوان ومثلها « عضوات » جمع لعضة ( على القول « إموان » (٣٩) ومثلها اخوان ومثلها « عضوات » جمع لعضة ( على ونقول « إموان » (٣٩) ومثلها اخوان ومثلها « عضوات » جمع لعضة ( على ونقول « إموان » (٣٩) ومثلها اخوان ومثلها « عضوات » جمع لعضة ( على ونقول « إموان » (٣٩) ومثلها اخوان ومثلها « عضوات » جمع لعضة ( عضوات » جمع لعضة ( على الثور » و مثلها اخوان ومثلها « عضوات » جمع لعضة ( على ونقول « إموان » (٣٩) ومثلها اخوان ومثلها « عضوات » جمع لعضة ( عفر على المناء » و مثلها اخوان ومثلها « عضوات » جمع لعضة ( على و المحاد » و مثله الخوان ومثلها « عضوات » جمع لعضة ( على المناء » و مثله المخاد » و مثله المخاد » و مثله المخاد » و مثله المخاد » و مثل هو المحاد » و مثله المخاد » و

وصبغ الجموع لا تعتمد على مفردات معروفة ذات وزن معين لا تتعداه الى غيره ، فكلمة « رجال » تصح أن تكون جمع « رجل » ، وهو كثير ، كما انها جمع « راجل » كما في قول ه تعالى : « وان خفتم فرجالا أو ركانا » ( الله ) ، وصيغة « فعال » ( بكسر الفاء ) من صيغ جموع التكسير ، يكون من مفرداتها « فعيل » مثل « كبير » ، و « فعيلة » مثل « كبيرة » ، و « فعل » ( بفتح الفاء واسكان العين ) مثل « سهام » جمع « سهم » ، و « فعل » ( بفتح الفاء والعين ) ، مثل « جبل » و « جبال » ، وأرى ان و « فعل » ( بفتح الفاء والعين ) ، مثل « جبل » و « جبال » ، وأرى ان « رجال » جمع « راجل » ربما جاء في القرينة (contexte) وهو انه اتبع « رحال » جمع « راكب » اسم الفاعل من « ركب » فكذلك حمل عله « رحال » ،

<sup>(</sup>۳۸) سورة يوسف ۵۰ .

<sup>(</sup>٣٩) المبرد ، الكامل ( الطبعة الاوربية ) ٣٤ .

<sup>(</sup>٤٠) سيبويه الكتاب ١٨ ( الطبعة الاوربية ) .

<sup>(</sup>٤١) سورة البقرة ٢٣٩ .

وفي قراءات القرآن مادة غزيرة لغوية ، ففي قوله تعالى : وحتى يلج الجمل في سم الخياط ، (٢٠) جاءت قراءة ابن عباس وحتى يلج الجمل ، (بضم الجبم وفتح الميم وتشديدها) ومعلوم ان وفعل ، (بضم الفاء وفتح العين وتشديدها) صيغة من صيغ جموع التكسير ، وان مفرد هذه الصيغة هو وفاعل ، مثل وركع ، في وراكع ، و سجد ، في وساجد ، على أن مفرد والجمل ، الجمل (بضم الجبم واسكان الميم) وهو الحبل (٢٠٠٠) مفرد والجمل ، الجمع لهذا المفرد غريب ، ولاسيما عن ابن عباس ومنى وهو في عصر النبوة وعصر القرآن ، وفي هذا اشارة الى أن هذه الصيغ لم تكن مقررة ، مبنية على قواعد ثابتة ، فهي سماعية تخضع لمألوف المتكلم في الاستعمال المحلى وقد قرأ ابن مسعود و الجمل ، (بضم الجيم وفتح المبم) وقد ذكر السيوطي أن في الجمل ست صيغ للجمع وهي وأجمل ، ووجمال ، و وجمال ، و وحمال ، و وحمال ، و وحمالات ، و وحمالات ، و و عمالات ، و عمالات ، و و عمالات ، و عم

وفى العربية مخلفات لمواد لغوية قديمة ، فقد ذكروا أنه ليس فى العربية جمع على « فعلى » ( بكسر الفاء ) الا « الظربى » جمع « ظربان » و « الحجلي » جمع الحجل بفتحتين (<sup>6 1)</sup> ، وقد اختلفوا فى بعض الصيع ، فذهب سيبويه الى أن « الكليب » و « المعيز » جمع ، وذهب غيره الى أنها السم جمع (<sup>6 1)</sup> ،

وقد تبين لنا ان الجمع لم يتبع نســقا معينا ، وانما هو استعمال الناس

<sup>(</sup>٤٢) سورة الاعراف ٤٠ .

<sup>(</sup>٤٤) حدث في انجيل متى ٢٤/١٩ تصحيح مثل هذا بين دلالة الجمل على الحبل دون الحيوان المعروف ، انظر Bar Bahlul Lexicon 500

<sup>(</sup>٤٥) الزمخشري ، الكشاف ١٠٣/٢ ؛ اللسان مادة ( جمل ) .

٠ اللسان -

H. Derenbourg. Essai sur les pluriels arabes, p. 62. (ξV)

<sup>(</sup>٤٨) السيوطي ، المزهر ٢/٣٠١ .

<sup>(</sup>٤٩) الرضى ، شرح الشافية ٢/٢٩ .

وما درجت عليه ألسنتهم ، فقد جاء قوله تعالى : «أو كانوا غزى »(°°) ( بتشديد الزاى ) ومقردها غاز ومعلوم أن وزن « فعل » ( بضم الفاء وتشديد العين وفتحها ) مفرده « فاعل » كما بينا .

ولكن اللغويين تأولوا ذلك بالتخريج والحمل (٥٠) وقد قرأ الحسن وغيره (غزى) بالتخفيف (٢٠) ويجمع (غاز) على (غزى) (بكسر الغين وغيره (غزى) (بكسر الغين وتشديد الياء) على صيغة (قعول) (بكسر الفاء) وهذه الصيغة لم تكن من صيغ الجمع ذلك ان (قعول) (بضم العين) كما في (شهور) هي الصيغة الجارية ولكن جمع اسم الفاعل من الفعل الناقص على هذه الصيغة يستدعي تغير الضمة بالكسرة ، وذلك لان جمع (غاز) يكون (غزوو) كما ان (جات) يجمع على (جثوو) ، ثم قلبت الواو الاخيرة ياء ، فصار لديا فغروى) و (جثوى) ، ثم قلبت الواو ياء لاجتماعها مع الياء كما هو الثانية كسرة المناسبة الياء ثم تعدت الكسرة الى الحرف الاول للمجانسة فضارتا (جثي) و (غزي) بضمتين ، فقلبت الضمة فضارتا (غزي) و (جثي) بالكسرة كما في الثانية كسرة المناسبة الياء ثم تعدت الكسرة الى الحرف الاول للمجانسة فضارتا (غزي) و (جثي) بكسرتين وقد قرئت (جثي) بالكسرة كما في اللسان مادة جثا) ، على انه لم تكسر الباء في (بكي) ( بضم الباء مجانسة لكسرة الكاف) ،

ولابد أن تتعقب شيئًا من صبغ جموع التكسير في العربية ، لنرى كيف تصلح هذه الصبغ أن تدل على اختلاف اللهجات بالاستفادة من مد أو حركة أو امالة ، كما يبدو في الامثلة الآتية :

فقد جاء فی قوله تعالی : « ولا تقربوا الصلاة وأنتم سکاری ، ۳°، وسکاری ( بضم السین ) و ( سکری ) وسکاری ( بفتح السین ) و ( سکری ) علی أن یکون جمعا<sup>(۱۶)</sup> ، ومن المعلوم ان الذی قرأ ( بضم السین ) لا یقبل

<sup>(</sup>٥٠) سورة آل عمران ١٥٦٠

<sup>(</sup>٥١) أبو عبيدة ، المجاز ١٠٦/١ .

<sup>(</sup>۵۲) ابن حجر ، فتح الباري ۸/٥٥/ ٠

<sup>(°</sup>۲) سورة النساء ۲۶ ·

<sup>(</sup>٥٤) الزمخشري ، الكشاف ١٩/١٥ .

الفتح ذلك ان الضم ما ألف استعماله في بيئته • على ان الذي قرأ ( سكرى ) للدلالة على الجمع يجمع المفرد « سكران » على « سكرى » مثل ( أسرى ) و ( هلكى ) و ( جوعى ) •

ومثل « سكارى » « كسالى » فقد وردت فى قوله تعالى : « واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى » ( <sup>ه د)</sup> وقر ثت بضم الكاف وفتحها <sup>( \* ه)</sup> وهى جمع ( كسلان ) وقد جمع هذا على ( كسلى ) مثل ( سكرى ) فى ( سكران ) <sup>( ا ا د</sup> ) وقد قبل ان مفردها ( كسل ) بفتح فسكون ايضا •

وعلى هذا الوزن جاء (حوايا) جمعا في (حوية) و (خطايسا) في (خطيئة) و (أيامي) جمعا في (أيم) كما في قوله تعالى : « الا ما حملت ظهورهما أو الحوايا »(٥٠٠ وقوله : « انا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا »(٥٠٠ وقوله تعالى « وانكحوا الايامي منكم »(٥٠٠ •

ومن هذه الصيغة ( الاسارى ) جمع فى ( الاسير ) كما فى قوله تعالى : « وان يأتوكم أسارى تفادوهم »(٦١٠) وقر ثت ( أسارى ) بفتح الهمزة و ( أسرى ) كما فى (سكرى )(٦٢٠) ، وقد وردت أسرى فى مكان آخر من قوله تعالى : « ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يشخين فى الارض »(٦٣٠) .

ومن هذه الصيغة ( النصارى ) جمع فى ( نصري ) و ( نصران ) مثل ( ندمان ) و ( ندامى ) ( ندمان ) و فر ندامى ) ( ندمان ) مفرد مصنوع على طريقة السبة • ومثل هذه الصيغة ( فرادى ) ( هرادى ) وقد قرئت ( فرادى ) بفتح الفاء

<sup>(00)</sup> سورة النساء ١٤٣ ·

<sup>(</sup>٥٦) الزمخشري ، الكشاف ١/٥٧٩ .

<sup>(</sup>٥٧) اللسان مادة (كسل) ، وأبو عبيدة المجاز ١/٢٦٢ .

<sup>(</sup>٥٨) سورة الانعام ١٤٦ .

<sup>(</sup>٩٩) سورة طه ٧٣ ·

<sup>(</sup>٦٠) سورة النور ٢٢ .

<sup>(</sup>٦١) سورة البقرة ٨٥٠

<sup>(</sup>٦٢) الزمخشري ، الكشاف ١/١٦٠ اللسان ( اسر ) .

<sup>(</sup>٦٣) سورة الانفال ٦٧ .

<sup>(</sup>٦٤) اللسان مادة ( نصر ) .

<sup>(</sup>٦٥) سورة الانعام ٩٤ ، أبو عبيدة المجاز ١/٢٠٠ ٠

و (فردی) جمعا (لفرد) و (فردان) وقد رأینا ان هذه الصیغة من صیغ الجمع تکون لعدة صیغ من المفرد ، کما انها تشترك مع صیغة اخری هی ( فعلی ) وهذه الصیغة تقوم علی مفرد من وزن فعیل فی الغالب الکثیر مثل ( قتیل ) و (قتلی ) و ( جریح ) و ( جرحی ) ، و ربما اشتر کت هذه الصیغة ، وهی صیغة جمع ، مع صیغة المفرد المؤنث وهی ( فعلی ) لمذکر هو ( فعلان ) مثل ( سکران ) و ( سکری ) ، ولا نخلص بعد هذه الصیغ المعقدة المتشابکة الا المهول بدلالة هذه الاجزاء اللغویة علی اللهجات المحلیة ، و تعمل اللهجات عملها أکثر من ذلك ، وفی هذه الصیغة تدخیل الامالة فتصبح « کسالی ، بامالة الالف نحو الیاء عند من یقول بالامالة ، وقد تمال هذه أکثر فاکتر نو ( صحاری ) بالالف و ( صحاری ) بالالف نو ( صحاری ) بالالف و المنان من هذا الباب ، وذلك باستخدام الامالة بین الانین ، وقید تمال ( اگته ) فی

وف تاتي صيغة الجمع لاكثر من صيغة في المفرد مثل ( اكنة ) في قوله تعالى : « أكنة أن يفقهوه » (٢٠ فمفردها « كنان » (٢٠ و ( كن ) وقد جمع ( الند ) على ( أنداد ) وهو جمع ( نديد ) (٢٠ أيضا و ( الخدن ) و ( الخدين ) على ( أخدان ) (٢٠ وقد جمع ( الراجل ) على ( رجل ) باسكان الجيم ( كصحب ) و ( تجر ) في صاحب وتاجر (٢١) .

أما صيغة ( فعالل ) و ( فعاليل ) و ( أفاعل ) و ( مفاعل ) و ( مفاعل ) و فهاعيل ) و فهى صيغ متشابهة استعمل فيها المد الحاصل من أشباع الكسرة حتى صارت لكل صيغة ، صيغة مثلها بطريقة المد ، ومثل هذا ( المفاتح ) و ( المفاتيح ) و ( الدراهم ) و ( الدراهم ) ، ومثل هذا ايضا ( المطافل ) و ( المطافيل ) جمع في المطفل وهي امرأة ذات طفل ومنه قول أبي ذؤيب الهذلي :

<sup>(</sup>٦٦) سورة الانعام ٢٥٠

<sup>(</sup>٦٧) أبو عبيدة ، المجاز ١٨٨/١ .

<sup>(</sup>٦٨) اللسان مادة (كن) .

<sup>(</sup>٦٩) اللسان مادة ( ند ) .

<sup>(</sup>٧٠) اللسان مادة (خدن) .

<sup>(</sup>٧١) أبو عبيدة ، المجاز ١/٣٨٤ اللسان مادة ( رجل ) ٠

وان حديثــــــا منك لو تبذلينــه جنى النحل في ألبان عوذ مطافل(٧٢)

و (المشاكل) جمع على مفرد هو «المشكل» وليس من ضير في أن يكون على مفرد هو (المشكلة) وأبي اللغويون المحدثون في قبول (المشاكل) جمعا في (المشكلة)، وفاتهم أن تحمل على (المصية) التي يفال في جمعها (مصائب) وأصلها (مصاوب) ومثله (المراضع) جمعا في المرضعة كما يذهب الزمخشري في قوله تعالى: «وحرمنا عليه المراضع من قبل "٧٣٠، ويتبين من هنا ان من كان يميل الى اشباع الكسر، تولدت عنده صيغة للجمع تختلف عن الاخرى.

ومن هــذا الجمع ما اضطربت الاقوال في مفرده فالاساطير جمع في الاسطورة كما جاء في ( اللسان )(<sup>۷۵)</sup> وهي ايضا جمع في ( الاسطارة )(<sup>۷۵)</sup> وهي ايضا جمع في ( الاسطارة )(<sup>۷۵)</sup> ومعناها الترهات •

وقال الطبرى في (الاساطير) من قوله تعالى : « أساطير الاولين » ( ٢٠٠٠) : الاسطارة لغة الخرافات والترهات ، وكان الاخفش يقول : قال بعضهم : واحدته اسطورة ، وقال بعضهم أسطارة ، قال ولا أراه الا من الجميع الذي ليس له واحد (٢٧٠) ، وقال أبو عبيدة : جمع ( سطر ) على ( أسطر ) نم جمع ( أسطر ) على ( أساطير ) (٢٠٠٠) ، وهذا باب جمع الجمع كالرجالات ، والجمالات ، والاقاويل ، والبيوتات ، فقد جاء في ( الاشتقاق ) لابن دريد : «بيوتات العرب الثلاثة ، (٢٠٠) ،

<sup>(</sup>۲۷) الرضى ، شسرح الشسافية ٤/١٤٥ ، ومن هذا الباب قول الفرزدق :

تنفى يداها الحصى في كل هاجرة نفي الدراهم تنقاد الصياريف

<sup>(</sup>۷۳) الزمخشري ، الكشاف ۱۹۹۲/۳ .

<sup>(</sup>٧٤) اللسان مادة ( سطر ) ٠

<sup>(</sup>Vo) المصدر نفسه ·

<sup>(</sup>٧٦) سورة الانعام ٢٥·

<sup>(</sup>۷۷) الطبرى تفسير ۱۰۱/۷ ·

<sup>(</sup>٧٨) اللسان مادة ( سطر ) .

<sup>(</sup>٧٩) ابن دريد ، الاشتقاق ( الطبعة الاوربية ) ٢٣٨ .

وقد جاء في كتب اللغة ان عندهم جموعا لا واحد لها ، مثل « العبابيد » و « المذاكير » و « الابابيل » ( ( ) ) وصاحب اللسان يذكر للجمع الاخير كلائة مفردات هي ( ابيل ) بتشديد الباء و ( ابول ) بتشديد الباء وفتحها و ( ابالة ) بتشديد الباء ايضا ، والزمخشري يدخل هذا في باب ( جمع نيس على زنته واحد ) ( ( ) ) ومنهم من اعتبر شيئا من هذا الباب داخلا في طائفة المفرد ، ومن هذا ( سراويل ) فقد عدها جماعة مفردا ( ( ) ) ، وفات القدامي في كثير من الاحيان رد الالفاظ الى اصولها ، و « السراويل » معرب فارسي ، أصله « شلوار » في الفارسية ( ( ) ) ، ولعل العربية عمدت الى الابدال فقيل ( سرابيل ) ابعادا للكلمة عن أصلها الفارسي ، وقد جاءت في قوله تعالى : و وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر » ( ( ) ) .

وكأن الكلمة حين أبدل فيها الياء بالواو استبعدت عن أصلها الفارسي ، وأصبحت بذلك غير (سراويل) التي ظنوا انها مفرد ، أو قولهم فيها : انها جمع لا واحد له ، ولذلك فقد قالوا : واحد السرابيل (سربال) ( الله ) .

وكأن هذه الصيغة ، قد شاعت في العربية للجمع الذي لا يسلم فيه الواحد ، فحسبوا ما جاء على وزنه جمعا ولو كان دخيلا أعجميا مفردا في لغته التي جاء منها ، فالفراديس وهو معرب عن الفارسية (Paridaiza) (٨٦) ، توهموا فيه صورة الجمع فصاغوا عليه

<sup>(</sup> ٨٠) اللسان ، مادة ( أبل )

<sup>(</sup>٨١) الزمخشري ، المفصل ( الطبعة الاوربية ) ١٥٠ .

<sup>(</sup>٨٢) الواحدي ، شرح ديوان المتنبي ( الطبعة الاوربية ) ٧٩٣ .

<sup>(</sup>٨٣) ادى شير ، كتاب الالفاظ الفارسية المعسرية ؛ الجواليقى ، المعرب .

<sup>(</sup>٨٤) سورة النحل ٨١٠

<sup>(</sup>۸۰) الزمخشري ، الكشاف ۲/۲۲ه ، اللسان ، مادة ( سرب ) .

O. Block et W. V. Wartburg, Dictionnaire Etymologique de la Langue Française.

ه الفردوس ، مفردا ، وقد جاء في قوله تعالى : « كانت لهم جنات الفردوس نزلا ،(۸۲٪ .

ولعل « الحذافير » وهو جمع « الحذفور » و « الحذفار » ( ^ ^ ) ، فه جاء من « الاظافير » جمع « ظفر » أو « أظفور » بعد هذين الابدالين » وحين حصلت الحذافير بهذه الطريقة ، توهموا أن لها مفردا كالذى ذكروه • وعلى ومعنى الحذافير في قولهم : « أعطاه الدنيا بحذافيرها » أى بأسرها • وعلى هذه الطريقة جاءت « جرائيم » من « شراشيم » ، وهذه الاخيرة تعنى في العبرية الاصول والجذور ( ^ ^ ) ، وهي في السريانية من أصل « شرشا » أن وهو الجذر ايضا ، وما زالت مستعملة في لغة اللبنانيين الدارجة ، وكأنها عربية الاصل ، وقد بدأت تتعدى اللسان الدارج عند نفر من الكتاب اللبنانيين ، فيجمعونها على « شروش » • ولكن هذه الاصول السامية أعطت العربية « جرائيم » بطريقة الابدال وظلت الكلمة محتفظة بميم الجمع العبرى » ثم صبغ عليها مفرد هو ( جرثومة ) •

واتبعت و الجذافير ، بكلمة أخرى على شاكلتها وهي و الجزامير ، ، وهذا ما و و الجزامير ، ، تفيد المعنى نفسه كما زعم صاحب اللسان (۹۱ ، وهذا ما يسميه الاقدمون بالاتباع ، كقولهم (شذر مذر ) ، وعلى عادتهم أخذوا من من و الجزامير ، مفردا هو (الجزمور) ، وليس من شك أن اللفظ الثاني من ألفاظ الاتباع لا يقصد به تأدية المعنى الاول ، وانما يراد به تشبيت المعنى باستخدام وقع اللفظة ، وكونها تؤلف مع سابقتها سجعا له في ذهن السامع جرس وقوة ،

وقد جاء في كتب اللغة ، الخراطين ، ديدان طوال تكون في طين

<sup>(</sup>۸۷) سورة الكهف ۱۰۷ .

<sup>(</sup>٨٨) اللسان مادة حذف •

Gesenius, Hebrew and English Lexicon. (A9)

<sup>(</sup>٩٠) القرداحي ، اللباب (قاموس سرياني - عربي) .

<sup>(</sup>٩١) اللسان مادة (حدر) .

الانهار (۲۰) ، وقال الازهرى : ولا احسبها عربية محضة ، ولم يصوغوا من هذه مفردا ، ولعل " الخراطيم » من الخراطين ، وحسبوه جمعا لوجود الصيغة ، ولشدة الضرورة الى استعماله مفردا وهو " خرطوم » نم لكون الخرطوم أنفا مقدما للفيل ، أطلقوه على السيد الشريف المقدم ، ومنه جاء أخرنظم ، أى رفع انف وغضب ، وأصله ( انخرطم ) مثل ( احرنجم ) ، ولكنهم لم يحملوا على الجمع كلمة صيغتها صيغة جمع ، ان لم تكن تشتمل على فكرة الجمع في المعنى ومن أجل ذلك لم يحملوا ، السمادير » وهو ضعف البصر (۲۰) ، على الجمع ، ولكنهم صاغوا منها « السمادير » وهو ضعف بصره ، ولقد فسروا قوله تعالى « انما سكرت أبصارنا » (۲۰) ، أى غشبت سمادير وهو ما يتراءى للاسان من ضعف بصره ، وهو معرب عن « سمراد » ومعناه الوهم والخيال ، كما يقول « أدى شعر » (۲۰) ،

وقد فرقوا بين ما يأتي للمؤنث من الصيغ وما يأتي منها للمذكر ، فلا يكادون يجمعون الرجال على تقدير فواعل غير انهم قالوا : « فارس ، والجميع « فوارس » و « هالك » و « هوالك » • قال ابن جذل الطعان يرثي ربيعة ابن مكدم :

فأيقنت انبى ثائر ابن مكدم غداة اذ أو هالك في الهوالك الما وهذا وعلى هذا نستطيع أن نحمل ( بواسل ) جمعا في ( باسل ) وهذا الجمع قد شاع في اسلوب أدبائنا في عصرنا الحاضر ، ولو أن ( باسل ) يجمع على « بسل ، كما تذهب الى ذلك كتب اللغة ، وعندهم أن فواعل تأتى دائما في غير العاقل كالخواطر والسوابق والعوامل وهي جموع في انخاطر والسابق للفرس والعامل للدواب العاملة ، على ان هذه الالفاظ

<sup>(</sup>٩٢) اللسان مادة (خرطن) .

<sup>(</sup>٩٣) اللسان مادة (سمدر) ٠

<sup>(</sup>٩٤) سورة الحجر ١٥·

<sup>(</sup>٩٥) أبو عبيدة المجاز ١/٣٤٧ .

<sup>(</sup>٩٦) أدى شير ، الالفاظ الفارسية المعربة .

<sup>(</sup>٩٧) أبو عبيدة ، المجاز ١/٥٦١ .

الدالة على العاقل من صيغة « فواعل » تشير الى أن الجمع كان في « عل ، مطلقا في فترة زمنية لا نستطيع تقديرها .

والنظر في الاساليب يدل على ان العربية خصت صيغة جمع ممفرد معين في الدلالة على مادة من المواد ، كما خصت صيغة جمع آخر بانمرد نفسه في الدلالة على مادة اخرى ، فالعين وهي الباصرة قد جمعت في القرآن على ( أعين ) وعين الماء قد جمعت في القرآن نفسه على « عيون » ولا اريد أن اقول هذا ، ولكني أود أن اسجل ملاحظة جرى عليها نص الذكر الحكيم (١٩٨٠) ، ومثل هذا « الابيات » وقد استعملت في الغالب جمعا لمبيت من القصيدة ، أما البيوت فقد وردت غالبا جمعا للبيت بمعنى المنزل ، على ان البيت بمعنى المنزل جاء في الشعر وربما في غير الشعر مجموعا على « أبيات » ،

أما جمعا التصحيح فالمؤنث منها ما كان بأنف وتاء كما تقول "تسب النحو ، وملاك الامر فيه ان الجمع يحصل من الزيادة في طول الكلمة أو قل من المقطع الذي يضاف بأشباع الفتحة كما في « فاطمة » فنقول « فاطمات » اذ ليس للتاء في « فاطمات » وظيفة في صيغة الجمع مطلقا ، كما جاء في قول تعالى : « كأن جمالة صفر » ( أ أ ) وقد قرئت « جمالات » ( ١٠٠١ ) ، ومثله قوله تعالى : « وألقوه في غيابة الجب » ( ١٠٠١ ) ، وقد قرئت « غيابات » ( ١٠٠١ ) .

أما جمع التصحيح المذكر فالتزام، بالواو والنون أو بالياء والنون ، اشارة الى أنه أحدث عهدا من جمع التكسير وذلك لانه يشير الى أن اللغة بدات مرحلة جديدة تخضع فيها للقواعد المقررة متخلصة من الشذوذ وتعدد الالسنة .

<sup>(</sup>٩٨) جاء في جمع العين على ( عيون ) في عشر آيات من القرآن الكريم ، كما جاءت ( الاعين ) في اثنتين وعشرين آية · (٩٩) سورة المرسلات ٣٣ ·

<sup>(</sup>۱۰۰) الزمخشري ، الكشاف ٤/ ٦٨٠٠

<sup>(</sup>۱۰۱) سورة يوسف ١٠٠

<sup>(</sup>۱۰۲) الزمخشري ، الكشاف ۲/۲۲ ٠

ودليلنا على افتراض هذه المسألة ما نجده في لغة سامية اخرى وهي العرية من اطراد الجمع فيها بالياء والميم وهذه اللاحقة تساوى الياء والنون في العربية والميماء والميم في الجراثيم آنيان من الصيغة العسرية وهي مراشيم هرائيم هو العربية على عادتها افترضت أن يكون مفرد الجرائيم ه و جرثومة ه كما في الاسطورة والاساطير .

واطراد الجمع في العبرية يشير الى المرحلة اللنوية العالية التي بلغتها العبرية ، على ان الباحث لا يعدم أن يجد صيغا قديمة تشير الى المتحجرات اللغوية الدالة على شيوع صيغ جمع التكسير في العبرية قبل مرحلتها الاخيرة ، ولعل كلمة (عزازيل) (العبرية والتي كتب عنها كثيرا ونوقش معناها في القرن الماضي ، من هذه البواقي اللغوية الدالة على صيغ جمع التكسير .

واختص جمع التصحيح المذكر بالعاقل ولكن شيوعه في اصول عير عاقلة يشير الى بد مرحلة استعمال هذا الجمع ، وفي هذه الفترة لم تستقر بعد الاصول التي بدأت تسير عليها اللغة ، فقد جمعت ألفاظ العقود من العدد على هذا الجمع ، ووردت منه ألفاظ عدها النحويون ملحقة به لمخالفتها قواعدهم التي استنبطوها من الكثير الغالب وهي أرضون ووابلون وأهلون وعالمون وجاء منه كلمات ذات اصول ثنائية (Bilitères) منل ( بنون ) و ( مئون ) و ( قلون ) و ( سنون ) و ( عضون ) كما في قوله تعالى : « الذين جعلوا القرآن عضين ، (۱۰۰۰) أي فرقوه أعضاء ومثاه قوله تعالى : « الذين جعلوا القرآن عضين ، (۱۰۰۰)

<sup>(</sup>١٠٣) جاء في اللغة العبرية كلمة « سرافيم » وهي جمع ل « سرف » وقد جاءت الكلمة مجموعة في ( سفر اشعياء ٢/٥ – ٨ ) وهم ملائكة لهم أجنحة ستة واقفون في مقام الملك السيد عزيا ، ولكن العرب استخدموا الكلمة « سرف » واضافوا اليها ( افيل ) وهو الاله فصارت « اسرافيل » وربما كان ذلك قياسا على جبرائيل وميكائيل .

<sup>(</sup>۱۰۶) وربما كانت « عزازيل » ما عرف عند العرب بـ ( عزرائيل ) وهو الملك الذي عزل لتخلفه والذي قبع في صحرائه ، سفر اللاويين ١١٦ · ١٨٠٥ (١٠٥) سورة الحجر ١٩٠١ .

( عزين ) في فوله تعالى : « عن اليمين وعن الشمال عزين ، (١٠٦٠ جمع عزة ومعناها فرقة •

ومنه « ثبة » جمعت على « ثبين ، كما في قول عمرو بن كاثوم : فامــا يوم خشـــيتنا عليهـــم فتصبح خيلنا عقبا ثبيتا(١٠٠٧)

ومن هذه الجموع « ربيون » فقد قالوا تعنى الجماعة الكنيرة والواحد منها « ربي »(١٠٨) وقد جاءت في قوله تعالى : « وكأين من نبي قاتل معه ربيون »(١٠٩) •

ومثله \* عليون \* أى الغرف العالية فى الجنة ، فى قوله تعالى : \* وما أدراك ما عليون \* (١١٠) ولعل منها كلمة (عليون) العبرية (١١٠) ومن هذا الباب \* الربانيون \* كما فى قوله تعالى : \* ولكن كونوا ربانيين بما كتم تعلمون الكتاب \* (١١٠) ، قول أبو عيدة : \* احسب ان الكلمة ليست بعربية ، انما هى عبرانية أو سريانية \* (١١٣) والصحيح ان الكلمة من الاصول السامة القديمة .

أما مجىء جمع التصحيح بالواو والنون ، فهي مسألة تسترعي النظر ، فالنحاة يقيدون هذه الصورة بالرفع ، وهم على حق في هذا الزعم ، ذلك انهم نظروا الى اللغة وقد سلخت من تاريخها قروناً طوالا ، فاستقرت في صورتها العامة على هذه الحال ، ولكن البحث والمقارنة يشيران الى أن مجيئه بالياء والنون يطابق العبرية كما بينا ، ونخلص من هذا الى أن الواو والنون أو الياء والنون وهما زيادتان لاحقتان للجمع موضوع من موضوعات اللهجة ، ومعنى هذا ان جهة من جهات العربية كانت تسير في جمعها على اللهجة ، ومعنى هذا ان جهة من جهات العربية كانت تسير في جمعها على

<sup>(</sup>١٠٦) سورة المعارج ٣٧٠

<sup>(</sup>١٠٧) معلقة عمرو بن كلثوم ضمن شرح العشر ١١٦٠.

<sup>(</sup>۱۰۸) ابن حجر ، فتح الباری ۱۵۵/۸

<sup>(</sup>١٠٩) سورة آل عمران ١٤٦٠.

<sup>(</sup>١١٠) سيورة المطففين ١٩٠٠

R. Blachère, Le Coran II, 106.

<sup>(</sup>۱۱۲) سورة آل عمران ۷۹ .

<sup>(</sup>١١٣) الجواليقي ، المعرب ، باب الراه .

هذه الصورة ، في حين ان جهة اخرى كانت تسمير على التزام الصورة الاخرى ، وربما كان من يلتزم طريقا آخر فيقول بالامالة ، على اننا نم نجد اشارة الى هذا الفريق من الناس .

وَفَى شُواهِدَ العربيَّةِ مَا يَؤْيِدَ هَذَهِ الدَّعُوى فَقَدَ جَاءً فَى كُنْبِ اللَّغَةِ هَذَا البيت مِن الرجز :

نحن اللذون صبحوا الصباحـــا يوم النخيــل غارة ملحــاحا<sup>(۱۱)</sup> فاسم الموصول ( اللذون ) جاء على لغة هذيل في حالة الرفع أما غيرهم فيفول « الذين » في كل الاحوال •

وربما استطعنا أن تخرج قوله تعالى: • ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى ، (١١٥) على هذا الباب ، وذلك ان من العرب من كان يلتزم الواو والنون في الجمع في جميع الاحوال كما التزمت • الذين ، في كل الاحوال •

غير أن النحاة يتأولون رفع ( الصابئون ) وحقه أن ينصب فيقولون : ان العرب تخرج المشرك في المنصوب الذي قبله من النصب الى الرفع على ضمير فعل يرفعه أو استئناف ولا يعملون النصب ، ويستشهدون بقول ضابيء بن الحارث البرجمي :

فمن يك أمسى بالمدينة رحله فانى وقياربها لغـريب(١١٦) ومن العـرب من يجعــل اعراب مــا يجمـع بالواو والنون فى النون(١١٧) • وقد جاء منه قول سحيم :

دعانی من نجد فان سنینه لعبن بنا شیبا وشیبننا مردا

ولم تختص العربية بالنون في الجمع فقد ورد في العبرية في الاسفار الناخرة من العهد القديم ، وفي نصوص شعرية (١١٨٠ • ومن أمثلتها

<sup>(</sup>١١٤) ابن عقيل ، شرح الالفية ١/٧٧ ·

<sup>(</sup>١١٥) سورة المائدة ٦٦ ٠

<sup>(</sup>١١٦) أبو عبيدة ، المجاز ١/٢٧١ .

<sup>(</sup>۱۱۷) ابن یعیش ، شرح المفصل ۱۱/۵

Gesenius, Herew Grammar, p. 242: (\\A)

( ملاخين )(۱۱۹) وتعني ( ملوك ) ، و ( حطين )(۱۲۰) وتعني الحنطة ، و بن هــــذا ( مدين )(۱۲۱ ، و تعني ( زرابي ) ومنــه ( يامين )(۱۲۲ ، وتعنى أيام ، ومنه ( عبين )(١٢٣٠ ، وتعنى ( كومات ) ، ولعل هــــذا كان بتأثير الآرامية التي سيطرت في حقية ( التركوم ) على العبرية ، ويدلنا على هذا ( ملين ) وهي جمع ( ملا ) وتعني الكلمات وهي آرامية صحيحة .

وربما استطعنا أن نثبت هذا بوجود الياء والنون في الجموع الأرامية الفديمة والتي ما زالت حية في أسماء الاماكن اللنانية •

ومن هذه الاسماء ( دارين ) وهي جمع ( دارا ) وتعني الدار ، ومنه ايصاً ( عبدين ) اسم مكان ومعناه الفلاحون •

> ومنه ايضًا ( عبرين ) جمع عبرًا وهو الساحل والمعبر • ومنه ( عترين ) ومعناه الثروات •

ومنه ( جب حنين ) ومعناه بثر الحنان .

ومنه ( جزين ) ومعناه خزائن ٠

ومنه ( حزين ) ومفرده حزى ومعناه القعر والهوة •

ومنه ( سبرين ) وهي تحريف ( سفرين ) أي الكتب • ومنه ( شاتین ) أي الشاربون .

ومنه ( مهرين ) أي مخاصمون •

ومنه ( نمرين ) أي نمورة .

ومنه ( وردين ) أي أزهار ٠

وغير هذا كثير مما هو باق في أسماء القرى اللَّنانية والسورية •

۱۱۹) سفر الامثال ۱۱۹)

<sup>(</sup>۱۲۰) سفر حزقیال ۱۲۰)

<sup>(</sup>١٢١) القضاة ٥/١٠٠

<sup>·</sup> ١٣/١٢ دانيال ١٢/١٢ ·

<sup>· 17/4</sup> bis (174)

## الاعراب في اللغة ودلالته بحث مقارن في اللغات السامية

البحث في هذا الموضوع ينصب على مسألة الاعراب وكيف كانت ، ومسألة الاعراب ولاسيما في العربية من المسائل الثقيلة لدى الباحثين في فقه اللغة ، فقد تصدى لها القدامي من علماء العربية ، كما بحث فيها المحدثون من عرب ومستشرقين ، ولقد اهتم به النحاة واللغويون منذ عهود ازدهار العربية ، ذلك ان الحفاظ على الاعراب كان ضرورة نافعة ومعنى هذا ان الاعراب كان ثقيلا على الالسنة ، فقد فشا اللحن ، وفسدت الطبيعة المعوية ، وصار الناس يسمعون فيستنكرون هذا الاعوجاج في الالسنة ، وقد جاء في الاخبار ان أبا الاسود الدؤلي سمع رجلا يقرأ في كتاب الله : ان الله برى، من المشركين ورسوله بالخفض ، فاستعظم ذلك منه (۱) ، وكان هذا سبب وضعه للنحو ، والاخبار كثيرة في هذا الموضوع وان كان ينوح على طائفة منها طابع الوضع والافتعال ،

وما دام هـذا الاعراب ثقيلا على الالسـنة فقد تخفف منه كثير من الناس ، بحيث صار للناس لغة في التخاطب لم يلتزم فيها هذا القيد النقيل في حين أنهم يلتزمون بالاعراب اذا كتبوا ، فقد ذكر الجاحظ في كتاب البخلاء شــئا عن شــوع اللحن بـين العامـة والذي نقلنـــاه في غير هـدا المكان (٢) .

على ان هذا لا يعنى ان الناس عامة لا يعربون كلامهم ، فقد ذكر الجاحظ شيئًا من ذلك ، فهدو يعد من أجدل المتع أن يستمع المرء الى حديث الاعراب القصحاء العقلاء ، أو الى محاضرة العلماء اللغاء (٣) .

<sup>(</sup>١) ابن الانبارى ، نزهة الالباء ص ١٠٠

<sup>(</sup>٢) البخلاء طبعة الحاجري ص ٣٣٠

٦٢/١ البيان ١/٦٢ .

وقد بقيت مسألة الاعراب قضية العربية الكبرى طوال العصور المتعاقبة ، وما زالت كذلك حتى يومنا هذا ، ومن أجل ذلك كان من المفيد النافع أن تدرس هذه القضية دراسة دقيقة ،

لقد احتفظت اللغة العربية الفصيحة بظاهرة الاعراب وهي من صفات العربية الموغلة في القدم ، في حين ان سائر اللغات السامية - ما عدا الأكدية - قد فقد هذه الظاهرة منذ أقدم العصور ، وقد دل على هذا الاعراب بقايا كما في العبرية مثلا .

أما في اللغة الاكدية فقد عرفت الحركات الثلاث في البابلية القديمة في النصوص التي ترجع لعهد حمورابي ثم تطورت هذه الحركات الثلاث وانتهت الى حركتين هما الضمة للرفع والفتحة للنصب والجر، ولم تلبث هـذه المرحلة طويلا حتى تطورت الى مرحلة الحركة الواحدة وهي الكسرة الممالة •

ولعل علاقة اللغة النبطية بالعربية وقربها منها أوجد الاعراب في النبطية كما تؤيد ذلك النقوش التي عثر عليها • وقد ذهب "Nöldke" المستشرق الالماني الى أن النبط كانوا يستعملون الضمة في حالة الرفع ، والفتحة في حالة النصب والكسرة في حالة الجر • ولا يعقبون هذه الحركات بالنون (1) •

ويرى المستشرق Lithmann ان أواخر الكلمات في اللهجة النبطية قد يحدث فيها تغير بحسب موضعها في الاعراب ولاعراب أثر في اللغة العبرانية يتبينه الباحثون في حالتي المفعول به وفي ضمير التبعية (٦) و على ان هذا الأثر ضئيل جدا ، فقد أوشكت تخلو من الاعراب

<sup>(5)</sup> 

Th. Nöldke Die Semitischen Sprachen Leipzig 1899, S. 51 f. Enno Littmann Inscriptions, Leiden 1914 p. 37 ff.

<sup>(</sup>٦) ولفنسون : تاريخ اللغات السامية ص ١٥٠

لغة العهد القديم • غير ان علامة النصب في العبرية القديمة هي الفتحة الطويلة التي نشأ عنها حرف الهاء ، والهاء المنظرفة في هذه اللغة نشبه الالف اللينة ، ومن أجل ذلك تعامل معاملة أحرف العلة • وتظهر هذه في آخر الاسم المنصوب بنزع الخافض ، كما تظهر في آخر الظرف المصوب (ليلا) (٧) وتعني (ليل) ، و (عتا) (٨) وتعني (حين) • وكما تلحق هذه العلامة الظروف فانها تلحق المصدر فينصب كما هي الحال في المفعول المطلق في العربية ، ولكنها في هذه الحالة تكون متلوة بميم زائدة (للتمييم ) الذي يقابل التنوين في العربية (٩) مثال ذلك (يومام) وتعني (يوما) و (حنام) وتعني (مجانا) ، والمنتبع لشوارد النصوص في اللغة العبرية ربما وجد آثارا تشير الي شيء يشبه الضمة والكسرة لعلهما بقايا لضمة وكسرة كانتا مستعملتين في العبرية القديمة •

ويكاد يجمع المستشرقون على ان الاعراب ظاهرة سامية فالمستشرق الالماني Bergstraesser يقول: ان الاعراب سامي الاصل تشنرك فيه اللغة الاكدية وفي بعضه اللغة الاثيوبية ( الحبشية ) ونجد آثارا منه في عيرها ( ) • على ان هؤلاء يعللون سبب وجود هذه الظاهرة فيرجعون ذلك لخلو اللغات السامية من ادغام للكلمات أي وصل كلمة باخري لتتكون من الكلمتين كلمة واحدة لها معني مركب منهما كما في اللغات الآرية ( ' ' ) • ذكر هذا اسرائيل ولفنسون كما ذكره غيره ( ) • )

<sup>(</sup>V) تكتب الهاء في العبرية في آخر الاسم ولا تلفظ ·

 <sup>(</sup>٨) ربما قابلت هذه الكلمة (حتى) في العربية ، فقد جاء في القراءآت ان احدهم قرأ (عتى حنن) .

 <sup>(</sup>٩) راجع مَقالتنا ( النون في اللغة العربية، ) المنشورة في الجزء الثالث من مجلة كلية الآداب والعلوم ١٩٥٨ .

<sup>(</sup>١٠) برجشتراسر : التطور النحوى ص ٧٥٠

۱۱) ولفنسون ص ۱۵.

<sup>(11)</sup> 

Carl Brockelmann, Grundriss der Vergleichenden Grammatik der Semitischen Spkachen, Berlin 1908. I. S. 5.

ولا نريد هنا أن نعرض للرد على هذا الرأى لان ذلك يخرجنا عن مادة الموضوع • ولكننا نكتفى بالقول ان فى العربية شيئا مما يقولون فالتركيب والنحت من الادوات فى هذا الموضوع وقد استفيد من النحت فى بناء الافعال الرباعية وغير الرباعية •

ويختلف الرأى في دلالة الحركات على المعاني الاعرابية بين القدماء والمحدثين في اللغة العربية ، وأول من أشار الى هذه المشكلة من القدامي هو الخليل بن احمد(١٣) ، ولعل الجدل في دلالة هذه الحركات على المعاني الاعرابية وعدم دلالتها ، دار بين تلامذة سيبويه والكسائي فذهب جمهورهم الى الاول وذهب آخرون الى الثاني (١٤) ،

ويمثل رأى الذاهبين الى ان الحركات دوال على معان اعرابية ، أبو انقاسم عبدالرحمن بن اسحق الزجاجي ، فقد نقل السيوطي في الاشباه والنظائر (١٥٠) قوله : « ان الاسسماء لما كانت تعتورها المعاني وتكون فاعلة ومفعولة ومضافة ولم يكن في صورها وأبنيتها أدلة على هذه المعاني ، جعلت حركات الاعراب تبين عن هذه المعاني وتدل عليها ليتسع لهم في اللغة ما يريدون من تقديم وتأخير عند الحاجة » •

ويمثل رأى الطائفة الاخرى قطرب أبو على محمد بن المستنبر (١٦٠) وهو تلميــذ سيبويه • وقــد انفرد • قطرب ، في هــذا الرأى ، ولم يقل بمقالته نحوى أو لغوى آخر غيره •

على ان المحدثين قد عرضوا للموضوع نفسه فكانوا فريقين كالمتقدمين • وهؤلاء بين عسرب وبين مستشرقين ، فطائفة منهم تذهب مذهب الزجاجي النحوي ، وطائفة اخرى تذهب مذهب ابي علي محمد بن المستنير (قطرب) •

<sup>(17)</sup> muneys: 1 | Still 7/ 17.

<sup>(</sup>١٤) المخزومي : مدرسة الكوفة ص ٢٨٣ .

<sup>(</sup>١٥) السيوطى : الاشباه والنظائر ١/٧٦ – ٧٨ .

<sup>·</sup> ٧٩/١ لصدر السابق ١/ ٧٩

وممن ذهب مذهب هذا الاخير الدكتور ابراهيم أنيس في كتابه ( من أسرار اللغة العربية )(١٧) على انه يحلو له أن يتعصب للرأى بشكل يخيل للفاريء أنه المدع والاول والمعد في هذا القول • وكأنه لم يكن هناك في القرن الثاني الهجري رجل اسمه ( قطرب )(١١٠ • وهـذا الرأي في جملته غريب وقد انفرد فيــه صاحبه ولم يؤيده فيــه الا الدكتور ابراهيم أنس بعــد أكثر من أحد عشر قرنــا ووجه الخطل في هــذا الرأى ان العربية كانت معربة منذ أقدم العصور ، والنصوص شاهدة على ذلك • وفد كان هذا الأعراب سهلا على الالسنة ثم ثقل وصع حين فسدت الضائع العربسة وفشسا اللحن وتحول المجتمع العربي الخالص الى مجتمع ضخم كبير فيه أجناس شتى ، ولاسيما في الحواضر العربية . فلم يلجأ للاعراب في فترة متأخرة للسب الذي ذكره صاحب الرأى المتقدم • على ان وجود الاعراب في اللغات السامية الاخرى في عهودها السحيقة في القدم ثم اضمحلال هـــذا الاعراب لا يؤيد مذهب قطرب في شيء وقــد عرضن للموضوع فيما تقدم • على ان الدكتور ابراهم أنس حين يقول بهــذا الرأى ينتهي الى ﴿ انه ليس للحركات الاعرابية مدلول وان الحركات لم تكن تحدد المعاني في أذهبان العرب الاقدمين وهي لا تعبدو أن تكون حركات يحتاج اليها في كثير من الاحيان لوصل الكلمات بعضها ١٠٠١٠٠ . ثم انه يرى • ان النحاة قــد ابتكروا بعض ظواهر الاعراب وقاسوا بعض الاصول رغبة منهم في الوصول الى قواعد مطردة منسجمة »(٢٠) ثم هو يفترض افتراضا لا يقوم على أساس علمي تاريخي فيقول « ولعلهم تأثروا بما رأوه حولهم من لغات كاليونانية ففها يفرق بين حالات الاسماء التي تسمى Cases ويرمز لها في نهاية الاسماء برموز معنة (٢٠) .

<sup>(</sup>١٧) انيس : من أسرار اللغة ص ١٤٣٠

<sup>(</sup>١٨) قطرب أبو على محمد بن المستنير المتوفى سنة ٢٠٦ للهجرة ٠

<sup>(</sup>١٩) انيس : من أسرار اللغة ص ١٥٨ .

<sup>(</sup>۲۰) المصدر نفسه ص ۱۳۹ .

<sup>(</sup>٢١) المصدر تفسه ص ١٧١٠ .

وفات الاستاذ ان اليونانية تختلف نحوا وطبيعة عن العربية ولم يكن واضع النحو عارفا أو قل متأثرا باليونانية بأى وجه من الوجوه » •

ثم الله يستدل بخلو اللهجات الاقليمية الحديثة من الاعراب • ولم يبق له من أثر في لهجات الاقاليم العربية ويعجب من هـذا (٢٠٠ على انا لا يمكن لنا أن نجعل من خلو اللهجات الدارجة من الاعراب دليلا على ان الاعراب ظاهرة لم تكن موجودة في العربية الاولى(٢٠٠ • وقد رأيا ان اللغات السامية جميعها كانت معربة ثم زال هـذا الاعراب في العهود الني تعاقب عليها •

وقد اقاض الدكتور علي عبدالواحد وافي في الرد على الرأى المتقدم في كتابه « فقه اللغة » •

وقد عرض للموضوع نفسه الاستاذ ابراهيم مصطفی (٢٠) وقرر ان الحركات دوال على معان بل ان من أصول العربية الدلالة بالحركات على المعاني (٢٥) ثم همو يقول و وما كان للعرب أن يلتزموا همذه الحركات ويحرصوا عليها كل الحرص وهي لا تعمل في تصوير المعني شيئا و وتحن تعلم ان العربية لغة الايجاز ، وان العرب كانوا يتخففون ما وجدوا السبيل ويحذفون الكلمة اذا فهمت والجملة اذا ظهر الدليل عليها ، والاداة اذا لم تكن الحاجة ملجئة اليها ، وعنده ان الفتحة ليست علامة اعراب ولا دالة على شيء وانما هي الحركة الخفيفة المستحبة عند العرب ، فهي بمنابة السكون في لغة العامة (٢٠) ، وأما الضمة فهي علم الاسناد أما الكسرة فانها علم الاضافة (٢٠) ، ورأى الاستاذ مصطفى في الفتحة غريب في بابه ولا

<sup>(</sup>۲۲) المصدر نفسه ص ۱۳۹ .

<sup>(</sup>٢٣) الدكتور وافي : فقه اللغة ص ١٣ .

<sup>(</sup>٢٤) ابراهيم مصطفى : احياء النحو ص ٤٨ ، ٩١ .

<sup>(</sup>٢٥) واستخدام الحركات في الدلالة على المعاني وتعددها يخرج عن هذا الباب وربما افرد له مقالة خاصة ٠

<sup>(</sup>٢٦) احياء النحو ص ٥٠٠

<sup>(</sup>۲۷) المصدر نفسه ص ۸۰ – ۱۰۰۰

يستند الى سند علمى فقد دلت المقارنات الى أن الفتحة وجـدت في حالة النصب في كثير من اللغات السامية ولم يكن هناك سبب للفتحة المستحبة ٠

ويرى الاستاذ Marcel Cohen ان هذه القواعد المتشعبة الدقيقة وخاصة قواعد الاعراب لم تكن مراعاة الا في اللغة الفصيحة الادبية ، أما لغة التخاطب فلم تكن معربة (٢٨١) • وهو يستدل على ذلك ( بأن قواعد هذا شأنها في التشعب والدقة وصعوبة التطبيق وما تنطلبه من الانتباه وملاحظة عاصر الجملة وعلاقة بعضها ببعض ، كل هذا غير ممكن في لغة التخاطب والما هو من اختصاص اللغة الفصيحة المهذبة ) • وقد فات صاحب هذا الرأى الحقيقة التاريخية ، ولم يكن ملما بأن اللغة المعربة كانت لغة العرب في الجاهلية ولغة القرآن التي عمت العرب جميعا وأخضعت لها لهجات الاقاليم • ولم تكن لغة القرآن مهيأة للقراءة والكتابة فحسب ، بل كانت لغة يستعملها الناس على اختلاف طبقاتهم • وكة بالادب والاخبار تؤيد هذا • ولا سبيل الى افتراض هذه الصعوبة على اللغة في وقت تحسمها يحن الآن •

أما الاستاذ ( فك ) المستشرق الالماني فيرى ان حركات الاعراب هي صفة من صفات العربية وسمة من أقدم سماتها اللغوية والتي فقدت في اخواتها الساميات باستثناء البابلية القديمة (٢٩٠ ٠ وعنده ان العربية حافظت في مختلف عصورها على هذه الظاهرة بالرغم من ظهور اللحن واللهجات الاقليمية في الحواضر ٠

<sup>(</sup>۲۸) عبدالواحد وافي : فقه اللغة ص ۱۳۰ عن Cohen, Les Langues du monde.

<sup>(</sup>٢٩) يوهان فك : العربية ترجمة الدكتور النجار ص ٣٠

# النون والميم في اللغة العربية

سأدرس في هـــذا البحث حرفين مهمين من حروف العربية • وسأجتهد ما استطعت وبمقدار تهيئة الوسائل لدى أن أذكر جواب مهمة من هاتين المادتين •

والحرفان اللذان سأعرض لهما هما النون والميم ، والنون كما جاء في كتب العربية المشهورة : (كتاب سيبويه المتوفى سنة ١٧٧ للهجرة والمفصل للزمخشرى المتوفى سنة ٥٣٨ للهجرة وشرحه لابن يعيش المتوفى سنة ٦٤٣ للهجرة وقد اعتمد صاحب الشرح على ابن جنى المتوفى سنة ٣٩٢) من الاصوات البيئية الذولقية المجهورة .

ولكن صاحب المفصل يصف الحرف بتحديد مخرجه فيضع النون والراء واللام في مكان واحد ، ويسمى هذه الاصوات بالاصوات الذولقية (apicales) ، والذولق طرف اللسان المدبب .

وهاك عبارة سيبويه بصدد الراء فيقول : من مخرج النون غير اله أدخل في ظهر اللسان قليلا لانحرافه الى اللام ، ويعيد ابن يعيش عبارة (الكتاب) في شـرحه ، ولكن هؤلاء جميعا تعوزهم الكلمة الفنية الاصطلاحة للرا بطة الانفية بين النون واللام (nasalisation) .

ولا يهمنـا كثيرا في هـــذه المقالـة البحث في الاصوات وطبيعتهـا ومخارجهـــا بقــدر مــا يهمنــا من طريقة استعمالهــا ودخولهــا في اللغة وبنــاء الكلمات ٠

ولعل النون من الاصوات التي يحسن السكوت عليها للغنة التي تحصل في النطق غناء أم تجويدا أم ترسلا في القول ، ومن أجل هذا لزمتها الفواصل القرآنية المسجوعة .

وأنا أرى ان الذى يضيف النون فى كلمة ( رجل ) عد التنوين كما لو كتبت ( رجلن ) ، شأنه شأن القروى الجافى الذى لم تصقله الحضارة ، وجاءته كلمة ( راديو ) الحضرية فأضاف لها فى طبيعته القروية السهلة السمحة ( نونا ) فصارت ( راديون ) •

واستعمال النون في الاصول العربية كثير جدا ذلك أن طبيعته تتمشى مع العربية ، ولهذا كانت جمهرة الكلمات العربية منونة منصرفة ، وطائفة قليلة منها لم تقبل التنوين ، وكتب النحو مطولة أم موجزة تفرد لغير المنون بحثا خاصا ، ومن أجل هذا ايضا صار النحويون يتلمسون للكلمة التي لا تقبل التنوين عللا خاصة تمنع من أن يختم الاسم بهذه النون ، ولهذا ايضا لم تكن العلة الواحدة عندهم بمانعة للصرف وانما اشترطوا في ذلك أن تكون علتان أو علة بمقام علتين ، وذلك في الجموع التي يكون تالئها ألفا وبعدها حرفان أو ثلاثة ، كمساجد ومصابيح ، وسنعرض لهذه العلل بالبحث والنقاش ،

وقد أسلفت ان هذه النون تدخل في كثير من الكلمات العربية ، وقد صنفها النحويون أصنافا أحدها : تنوين التمكين كزيد ورجل وعندهم ان فائدته الدلالة على خفة الاسم وتمكنه في باب الاسمية ، لكونه لم يشبه الحرف فيبني ، ولا الفعل فيمنع من الصرف .

الثانى : تنوين التنكير وهـو اللاحق لبعض المبنيات للدلالـة على التنكير ، تقول « سيبويه ، اذا أردت شخصا معينا اسمه ذلك و « ايه ، اذا استزدت مخاطبتك من حديث معين فاذا أردت شخصا ما اسمه سيبويه أو استزادة من حديث ما نونتهما •

الثالث : تنوين المقابلة ، وهو اللاحق لنحو « مسلمات ، جعلوه مقابلة النون في نحو «مسلمين ، •

الرابع: تنوين التعويض وهو اللاحق لنحو غواش وجوار عوضا من الياء ولأذ في نحو « ويومئذ يفرح المؤمنون » عوضا عن الجملة التي تضاف اذ اليها •

وهذه الانواع الاربعة مختصة بالاسم •

وزاد جماعة تنوين الترنم ، وهو اللاحق للقوافي المطلقة ، أى : التي آخرها حرف مد ، كقول جرير :

أَقَلِي اللَّومَ عاذلُ والعَسَابِينَ وقولِي ان أَصبت لقد أَصابِينَ والاصل « العتابـا » و « أَصابـا » فجيء بالتنوين بدلا من الالف ، لترك الترنم •

وزاد جماعة التنوين الغالى وهو : اللاحق للقوافى المقيدة زيادة على الوزن ، ومن ثم سمى غاليا كقول رؤية بن العجاج في احدى أراجيزه :

قالت بنات العم يا سلمي وانن كان فقيرا معدما قالت وانن

والحق انهما نونان زيدتا في الوقف ، وهـذا يؤيد مـا قلت من أن النون صوت يحسن السـكوت عليـه ولذلك فقـد النزم في الـكثير من اصول العربيـة •

وأنا أرى ان هذه النون الساكنة التي لحقت آخر الاسم لفظا لا خطا ، كان من حقها أن تثبت في الخط ايضا كما تثبت في اللفظ ، وهذا طبيعي مقبول يتمشى مع الدعوات الكثيرة الى تيسير الكتابة العربية .

ولقد لحقت هذه النون جمع المذكر السالم والمثنى وثبتت في الكتابة ، والنون في هذين لا تختلف عن أى من النونين اللتين تلحقان الاسم ، ومن أجل هذا قالوا ان التنوين في ( مسلمات ) يقابل النون في ( مسلمون ) ونقول ان النون في جمع المذكر السالم عرض من الحركة والتنوين في الاسم المفرد .

ومن اهتمام العربية بالنون انها ألحقتها باسماء معروفة لتجعل معانيها مختصة مقيدة بنوع من المعنى لا ينصرف الى غيره مما هو قريب منه ، ومن أجل هذا قالوا للطفيلي (ضيفن) وللمرتعش ( رعشن ) •

ومن عناية العربية بالنون انها ألحقتها بالافعال المضارعة في حالة توكيدها وللتوكيد عندهم شروط معروفة مقيدة في كتب النحو، وهي أن يكون الفعال جوابا لقسم متصلا بلامه مثبتا مستقبلا • وفي استعمالات

العربية ما يجافى هذه الشروط اللازمة قال تعالى : « يا ايها النحل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده "(1) وقوله تعالى : « الله لا اله الا هو نيجمعنكم الى يوم القيامة "(<sup>7)</sup> واعتماد النون فى هذا الاسلوب عناية به لانه من الاصوات السهلة الخفيفة التى يحسن السكوت عليها ، والتوكيد حاصل من الزيادة اللاحقة ، ولم يقولوا بالتوكيد الا توسعا فى استخدام القاعدة المنطقية : « الزيادة فى المبنى زيادة فى المعنى » هذه القاعدة التى أرادوا أن يستخدموها فى نواح لغوية كشيرة ولم يوفقوا فأفسدوا من حيث أرادوا الصلاح .

وقد استعمل المصدر منصوبا في العربية ، والنصب على المصدرية صار لونا من ألوان المفاعيل ، وقد يأتي هذا المصدر منصوبا لفعل قاصر ولا أدى حاجة في بحث عامل النصب في هذا الخصوص ، خشية ان ابتعد عن جادة البحث ، ولكني أريد أن أشير الى أن طائفة من الاسماء تنصب وتنون وتجرى مجرى المنصوب على المصدرية كما نقول حقا ، أصلا ٠٠٠ النح ولم تجيء محلاة بأداة التعريف أو مضافة لتزول عنها النون .

والباحث في اللغة ملزم أن يمعن في البحث فيسجل كل ظاهرة لغوية تدخل في الموضوع ولو كانت شاردة في الالسنة الدارجة الدنيا ، ودراسة اللهجات العامية الحديثة مفيدة في دراسة العربية وتاريخها بصورة عامة ، وتسجيل شوارد العامية الاقليمية يعود على العربية وفقهها بأجزل النفع .

والمتعقب لحرف النون في العامية في المواطن القروية من جنوب العراق \_ أقول القروية لا الحواضر \_ يرى ان هذا الحرف يلحق الفعل الاجوف المضارع باطراد لا للتوكيد ، وانما هو صوت لين سهل يزين آخر هذا الفعل فيقولون (\*) : أروحن ، أشوفن ، . . . والذي نلاحظه ان هذا الفعل فيقولون تلحق المضارع الاجوف والنون فيها وسيلة للتخلص من

<sup>·</sup> ١٨ ، ٢٧ : النمل : ١٨ ، ٢٧

<sup>·</sup> ۸۷ ، ٤ : النساء : ٢)

<sup>(\*)</sup> كما يلحقون هذه النون "بالفعل المضارع الثلاثي المضعف كقولهم (امدتن) و (امرتن) وهذا كثير عندهم ولاسيما في اللغة الشعرية .

الساكنين ، وهما حرف اللين ولام الفعل ، والمتعقب للموضوع نفسه في لهجات الحواضر يستطيع أن يقيد شيئا كثيرا من هذا ، ومن الامثلة على ذلك ، ان هناك أفعالا ثلاثية الاصل ولكنها تصبح رباعية بزيادة هذه النون في آخر الفعل ومنها : وهدن بمعنى ضلل وغرر ، ولعل أصلها ألقاه في الوهدة ، ومنها رهدن وهو يفيد الاناة والتريث وهناك ( تربن ) من التراب و ( سخمن ) من السخام أو الصخام على الابدال العامى ، وليس لنا أن نقول ان الاصل في ( وهدن ) هو ( هدن ) ثم صدرت بالواو وكذلك للمرم في ( رهدن ) ذلك ان الفعلين الآخرين يشيران الى زيادة النون وكما لحقت هذه النون هذه الافعال فقد لحقت مصادر من هذا الباب : كالولدنة والحمرنة ، كما لحقت أدوات اخرى : كقولهم : ( لمتن ) ويريد بها و الحمرنة ، كما لحقت أدوات اخرى : كقولهم : ( لمتن ) ويريد بها أو ( همانين ) بالحاق النون بكلمة ( هم )(٢) الفارسية ،

وعندى ان الذى يضيف النون فى هذه الامور فى لغته السائرة الدارجة كالذى أضافها الى رعش وضيف ، فقال رعشن وضيفن اللذين أسلفنا الكلام عليهما • وفى فصيح العربية شىء من هذا مثل هيرشين للبعير الواسع الشدقين ، وضيو ن لذكر السنور(٤٠) •

وقد استعملت النون في جمع ( الذين ) فقيل الذين وسمع الذون على لغة هذيل أو عقيل (٥) • والمتتبع لهذه المادة في النصوص والاستعمال ربما وصل الى الاصل في هذا الاسم ، وهو ( اللذ ) بسكون الذال ، وربما كان الذال وحده هو اسم الموصول ، كما قال الكوفيون : ان الذال وحده هو الذي يفيد الاشارة في ( ذا ) • ويؤيد ما نذهب اليه ان الدال المهملة

٣) كلمة فارسية كانت مستعملة في الكوفة على عهد الجاحظ .

<sup>(</sup>٤) قال ابن برى : أنشد الفراء :

ثريد كأن الشمس في حجراته نجوم الثريا أو عيون الضياون وقد ورد في هذا الباب طلخن وهو التلطخ بما يكره ، الا ترى ان الاصل لطخ •

<sup>(</sup>٥) ورد في الشواهد النحوية : نحن الذون صبحوا الصباحا .

فى السريانية هى اسم موصول ، وما بقى فى اللسان الدارج فى القطر المغربى يؤيد هذا أيضا فيقولون ( الكتاب ديالى ) أى الذى لى ، وما المد فى عقب الذال الا تسهيلا للوصل والنطق ، ثم زيد على الذال الياء لغرض المد زيادة لازمة ، وقد أورد ابن مالك انه قرى، « صراط ذين انعمت عليهم ، بغير الالف واللام ، وعلى هذا فان كلمة الذى مرت بمراحل حتى صارت الذين وقد جاء فى التنزيل العزيز « وخضتم كالذى خاضوا ، (٦) ولم تستعمل الذين ، وجاء فى الشواهد الشعرية \_ اولئك أشياخى الذى تعرفونهم \_ ويؤيد هذا قول الاختش النحوى : ان ( الذى ) حكمه حكم رمن ) فى أن يكون للمفرد والمثنى والجمع بلفظ واحد ،

وتدخل النون في بنية ضمائر الرفع للخطاب كأنت ٥٠٠ وضمير المتكلم (أنا) و فضمائر الرفع للخطاب عند الباحثين المحدثين وجلهم من المستشرقين مثل و برجشتراسر ٥(١) و وتبعه كراوس وبروكلمان ، مركبة من جزءين : جزء يكون الضمير وهو الناء وجزء آخر اشاري وهو (أن) ولعل الحسن بين كيسان وهو أحد الذين خلطوا المذهبين (١) .

ودونك قول ابن كيسان : ( ان الضمير المرفوع هو التاء المتصرفة فكانت مرفوعة متصلة ، فلما أرادوا انفصالها دعموها بأن لتستقل لفظا )'' . على ان أهل البصرة يقولون بتركيبها وان ( أن ) هي الضمير وقد ألحقت بالتاء للدلالة على الخطاب كما لحقت الكاف ذلك''' .

وعلى كلا الرأيين فالنون جزء مهم في الكلمة ســواء أريد به التنبيه الاشارى أم شيء آخر ٠

أما ( أنا ) و ( نحن ) فالكوفيون يرون انهما أصل لا زيادة فيهما

<sup>(</sup>٦) التوبة : ٩ ، ٦٩ .

<sup>(</sup>V) المخزومي : مدرسة الكوفة ، ص ٢٢٧ .

<sup>(</sup>٨) حاشية الصبان على الاشموني ١٢٧/١ وهمع الهوامع للسيوطي ١٢٧/١

<sup>(</sup>٩) شرح الرضى على الكافية ١٠/٢٠

<sup>(</sup>١٠) عن المخزومي مدرسة الكوفة ص ٢٧٧ .

وأهل البصرة يرون ان مادة الكلمة حاصلة في الهمزة والنون (١٠) والانف استطالة للفتحة • ولنرجع الى مسألة المنون وغير المنون ، فقد أسلفت أن المنون يؤلف جمهرة الاصول العربية ، في حين ان غير المنون انحصر في أشياء محدودة معدودة وعدم التنوين حاصل عن اشتمال الاسم على علتين من مجموع العلل التسع أو على اشتماله على علة بمنزلة علتين كما يحصل فيما اسموه بصيغة منتهى الجموع •

وعندى ان مسألة المنع من الصرف مسألة راجعة الى صورة الكلمة والناحة الموسقية فيها .

والدليل على هذا انك تصرف غير المنصرف وتنونه في الشعر ولكنهم قالوا للضرورة ، ومعنى هذا لما توافرت الناحية الموسيقية في وزن الشعر فقد حرصوا على استكمال هذه الكلمات التي لا تنون ، وانها فوق كل ذلك مسألة خاضعة للتعود والالفة ، فنحن نقرأ الاسم منونا في بيت من الشعر ولا نكترت له أو قبل ولا نحس اننا اقترفنا ضرورة شعرية ، جاء في الاشباه والنظائر : ( يجوز للشاعر صرف ما لا ينصرف للضرورة لانه يرده الى أصله وهو الصرف ) (۱۲ وقال ابن يعيش : ( جميع ما لا ينصرف يجوز صرفه في الشعر لاتمام القافية واقامة الوزن بزيادة التنوين وهو من أحسن الضرورات لانه رد الى الاصل ولا خلاف في ذلك ) (۱۳ ومن أجل هذا سميت النون بنون الترنم في الشاهد الذي مر ذكره ، فالنون قصد به زيادة النغمة ، وهذا يقال ايضا في النون من ناحية الموسيقي اللفظية ، أما من ناحية صورة الكلمة فهي ذات علاقة مهمة في الموضوع ، فالكلمة المختومة بالهمزة والتي قبلها مد تمنع من التنوين وان لم يكن هذا الم للتأنيث كحمراء ، بل أكثر الاسماء (۱۸) المذكرة مثل أطباء رحماء ،

<sup>(</sup>۱۱) شرح الاشموني ١/٦٦٠ ·

<sup>(</sup>١٢) الاشتباه ولنظائر ٢/٣٣٠

<sup>(</sup>۱۳) المصدر نفسه .

<sup>(</sup>١٤) أقول أكثر الاسماء لان الاسماء الثلاثية تنون كسماء وبناء ٠٠٠

ولا نستطيع أن نقول ان طبيعة الهمزة لا تقبل النون ، انها غاية ما نستطيع قوله في هذا الموضوع ان صورة الكلمة هي التي منعت الكلمة أن تلحق بهـا النون •

وقد جاء في الآية : « يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء أن تبد لكم تسؤكم ، (١٠٠ ووجه المنع في أمثال هذه الكلمات هو انهم حملوها على ما فيه مد للتأنيث ، ومن أجل ذلك قالوا ان أصلها (شيئاء كحمراء) (١٠٠ ثم حدث فيها قلب ومن أجل هذا فوزنها (لفعاء) • وعندى ان الامر لم يكن بهذا الشكل وان شيئا جمعت على أشياء كما نجمع لونا على ألوان (١٠٠٠ • وحملا على هذا فلا داعى للمنع من الصرف ما دام ان الهمزة لا تنفر من النون كما في (سماء) و (بناء) و (برء) وان الآية تبقى على قراءتها •

ويبدو لنا ان العلل التي وضعوها للمنع من الصرف لم تكن بالدليل القاطع ، فعندهم ان العلمية والعجمة تمنعان من الصرف ولكنهم قالوا ، ما كان أعجميا على ثلاثة فهو منصرف كنوح ولوط ، .

وعندهم ان العلمية والتأنيث تمنعان من الصرف ولكنهم قالوا ( ما كان علما لانثى وهو على ثلاثة أحرف ساكن الوسط فهو منصرف كهند ودعد ) •

وهذا التذبذب يؤيد ان المانع من الصرف ليس هذه العلل وانما هي صورة الكلمة التي ينقصها هذا اللون الموسيقي بحيث ان الكلمة لو أضيفت أو كانت معرفة بأداة التعريف لانصرفت ، ومعنى هذا انها ابتعدت عن الصورة التي تجافي فيها النون .

وعندهم ان صيغة منتهى الجموع كمساجد وأساتيذ ممنوعة من

<sup>(</sup>١٥) المائدة ٤ ، ١٠١ .

<sup>(</sup>١٦) ابن جنى ، المنصف ١٠١/٢ : وقال الخليل « أشياء » مقلوبة كما قلبوا قسى وكان أصلها قؤوس ·

<sup>(</sup>۱۷) ألوان اسم منون ، ومعنى هذا ان هذه الكلمة المختومة بالنون تقبل نونا اخرى في انهم منعوا الاعلام والنعوت المختومة بالف ونون كسلمان وعطشان ولا أدرى ما الفرق بين النون الاصلية والنون الزائدة · وقد قرأ « أشياء » بالتنوين ·

الصرف ولكن لهذه الصيغة صورة أخرى مختومة بالتاء مثل أساتذة فالتاء فيها تعويض من الياء في أساتيذ ولكن أساتذة وملائكة (\*) منصرفة وهذا يؤيد وأينا ان صورة الكلمة ذات أثر في الحاق النون وعدم الحاقها • والاستعمال عامل مهم في هذا الشأن •

وبقدر ما عنيت بحرف النون واستعماله وتقلبه في اللغة سأعنى بصوت آخر سهل مثله يشترك معه في الناحية الانفية وان كان يخالفه في المخرج وهو حرف من الاحرف الشفوية كالباء والفاء والواو والاهتمام بالنون يستدعى الاهتمام بنظيره الميم و اقول بنظيره لان الميم يؤدى في غير العربية من اللغات السامية مما يؤديه النون في العربية ، وذلك من أمر التنوين ، فاذا صح أن يكون في العربية تنوين فقد صح أن يكون (تمييم) في غير العربية و

فجمع التصحيح في العربية بواو ونون أو ياء ونون ويقابل هذا في العبرية ياء وميم فكلمة (سنة) وهي (شانا) "Shana" في العبرية تجمع على (شانيم) "Shanim" والميم هنا كالنون في العربية • وكما لحقت النون الاسم المثنى في العربية كذلك تلحق الميم الاسم المثنى في العبرية وان كان المثنى لم يشع في العبرية شيوعه في العربية • وقد احتفظت العربية الفصيحة بكلمات قليلة العدد تشير الى هذه الميم التي اضيفت زيادة • للتميم في اللهجات العربية الجنوبية وكونت من هذه الكلمات شكلا خاصا حتى صارت وكأنها جزء من بنية الكلمة • ومن هذه الكلمات كلمة ابنم التي تقابل (ابن ) المنونة ولكن الميم بقيت فيها وقد أخضعها عرب الشمال لعاداتهم اللغوية فألحقوا بها النون من أجل التنوين فصارت أحيانا (ابنم) وما زلنا نرى هذه الكلمة قابعة في كتب اللغة والنحو في باب الاسماء التي تحلي بهمزة الوصل •

 <sup>(\*)</sup> يسمى اللغويون هذه التاء بتا العجمة وهى التى تلحق الاسماء الاعجمية ، ولا أدرى ما الفرق بينها وبين تاء « مغاربة » و « مشارقة » ، والحقيقة انها تاء تأتى فى صيغ الجموع ·

وقد فطن الى هذا الموضوع (سيبويه ) فقال : وقالوا ابنم فزادوا الميم كما زيدت في فسحم ودلقم(١٨) ٠

ومن هذه الكلمات ايضا كلمة فم هـذه الكلمة السهلة التي يخيل للناظر المتأمل انها ثنائية الاصل توهما بالميم الذي زيد فيها كما زيدت الميم في ( ابنم ) •

ولكن علماء اللغة يشيرون الى أصلها وان كابوا لا يقولون عن هذه الميم شيئاً كثيرا • جاء اللسان : قال الليث : ( ألفوه ) بضم الفاء أصل بناء تأسيس الفم ، قال أبو منصور ومما يدلك على ان الاصل فى فم وفو وفا وفى هاء حذفت من آخرها قولهم للرجل الكثير الاكل ( فيه ) ورجل أفوه عظيم الفم طويل الاسنان • والافواه جمع فوه • • • وانما كونه جمع فم فلان أصل فم فوه فحذفت الهاء كما حذفت من سنة فيمن قال عاملته مسانهة وكما حذفت من شفة ومن عضة ومن أست وبقيت الواو طرف متحركة فوجب ابدالها ألفا لانفتاح ما قبلها فبقيت ( فا ) ولا يكون الاسم على حرفين احدهما التنوين فابدل مكانها حرف جلد مشاكل لها وهو الميم لانهما شفهيان وفى الميم هنوي فى الفم يضارع امتداد الواو (١٩١) •

وفى اللسان تأويلات اخرى لا تخرج عن هـذه الشاكلة اذ انهـا مصنوعة لا تخلو من ألاعيب للتوصل الى معرفة الميم ٠

والصحيح الذي يغنينا عن هـذه الفذلكات هو ما أثبتناه من أن الميم تؤدي وظيفة النون في اللهجات الجنوبية • ورواية الفم بضم الفاء تؤيد هذا ، روى عن الفراء النحوى ان العرب تقول : قبلها في فنُمها وثُمها • وجاء في الشعر قول محمد بن ذؤيب العماني الفقيمي :

يا ليتها قد خرجت من فمه حتى يعود الملك في اسطمه

والمتتبع لهذه الميم في العربية يجدها في أمثلة متفرقة في كتب اللغة وكلها مما ينبغي أن يقف عنده الباحث اللغوى • فقد عرفنا ان هناك طريقة

<sup>(</sup>١٨) اللسان مادة بنو ٠

<sup>(</sup>١٩) اللسان مادة فوه ٠

للتصغير في الاسماء لا تذكرها كتب الصرف والنحو ، وهذه الطريقة هي الشائعة في الاعلام المغربية كما في خلدون وسحنون وعبدون وجلون و و و و و النع وزيادة التصغير في هذه الاسماء هي الواو (٢٠) وما النون الا زيادة اخرى زيدت من أجل ألا تنتهي الكلمة بهذا المد الطويل وهي على هذا كالنون في مسلمون ، وعلى هذا فاتنا نجد طائفة من الاسماء تصغر هذا التصغير ولكنها تختم بالميم عوضا عن النون ، ( والميم والنون صوتان متسابهان متلازمان ) •

ومن هذه الكلمات : حلقوم وزردوم وبلعوم وخيشوم (۲۱) فالاصل فها حلق وزرد وبلع وخش ۰

وتبدو العلاقة بين الميم والنون في اللهجات العربية الحديثة ، فميم الجماعة التي تلحق كاف الخطاب كما في كتابكم تصبح نونا في اللهجة اللبنانية ، اذ يقولون كتابكن ، ومثل هذا كثير في العربية .

(٢١) وقد يكون من هذا حيزوم وكلثوم .

<sup>(</sup>۲۰) اقول الواو هي علامة التصغير لان الشائع في تصغير الاعلام للتحبب في الاستعمالات الدارجة ان نقول حمود في احمد ومحمد ثم نقول حمودي ولعل الياء هي ياء المتكلم أي حمود المنسوب الى وهذا كثير جدا كحبوب وسعود وزنوبه علما لادشي .

## نظرة في التنوين

لقد قبل ان الحقيقة بنت البحث ، وربما تم للباحث الصابر الذي لم يحد عن النهج العلمي القويم غرضه ، غير انه مفتقر الى الوسائل والادوات في بعض الاحابين ، والوسائل والادوات في العربية هي مادة الكلام ووسائل التعبر وطرائق الاستعمال ، ولم تتيسر هذه للباحث في لغة العرب على نحو ما تتيسر له في اللغات الاخرى ؛ ذلك ان الكثير لم يصل البنا ، وهو ان وصل افتقر الى الصفة العلمية التاريخية ؛ فقد جاء في الساحبي لابن فارس ، باب القول على ان لغة العرب لم تنته الينا بكليتها وان الذي جاءنا عن العرب قليل من كثير وان كثيرا من الكلام ذهب بدهاب أهله ، ١١٠ ،

وبسمى التنوين الذي يلحق الاسم المعرب صرفا ، والاسم المنون مصروفا أو منصرفا ، وهذا التنوين يعده النحاة دليلا على تمكن الاسم في الاسمية تمام التمكن ، وقد انتهيت في بحنى السالف الى القول : « ان النون من الاصوات السهلة التي اطمأنت العربية الى السكوت عليها والانقطاع عن الصوت عندها ، وربما لمح الى هذا بعض المحدثين بقوله : « ان التنوين قطع للمد الممثل بالحركات »(٢) ، وربما حركت نون التنوين بحركة لمناسبة اقتضت ذلك كالتقاء الساكنين كما قرى و في قوله تمالى : ( ان المتقين في جنات وعون ادخلوها بسلام آمنين )(٣) ، فقد حركت نون ( عيون ) بالكسر ، ويرى الدكتور ابراهيم أبيس « ان الذي يعين تلك الحركة هو طبعة الصوت وايثاره لحركة معينة أو انسجام تلك الحركة مع ما يجاورها من حركات هاد) .

<sup>(</sup>١) ابن فارس ، الصاحبي ص ٣٤ .

<sup>(</sup>٢) العلايلي ، مقدمة في لغة العرب ص ٣٤٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة الحجر ٥٥ \_ ٦٦ ·

<sup>(</sup>٤) ابراهيم انيس ، من أسرار اللغة ص ١٧٥٠

ويقول الاستاذ ابراهيم مصطفى : « ومعنى التنوين غير خفى ؟ فهو علامة التنكير • وقد وضعت العرب للتعريف أداة تدخل أول الاسم ، وهى « ال » ، وجعلت للتنكير علامة تلحقه ، وهى التنوين »(٥) •

واطلاق القول على هذه الصورة جائر على الحقيقة العلمية التاريخية ؛ ذلك ان الاستاذ مصطفى يفترض ان هذا المنهج النحوى هو الوجه الذى اتفقت عليه العرب ، ومعنى هذا انه لم يكن في كلام العرب ما يشير الى مراحل أسبق من هذا اللون الذي لا يدل على مستوى عال في التأليف ، وذلك بعد أن تضلع من العربية وعلومها جماعات وقفوا أنفسهم عليها في عصور متأخرة بالنسبة الى العربية التي سلخت عنها القرون الطوال ، وسأرجع الى الموضوع فأفصل القول فيه ،

والمنون في الكلام هو الغالب في العربية و والصرف هو التنوين وهذا مذهب المحققين (١) و والاصل في الاسم الصرف (٧) و وغير المنون هو القليل المعروف في كتب النحو ، والذي حصروه في أبواب معروفة ، والاسم غير المنون لابد أن تتوافر فيه علتان من تسع أو علة تقوع مقام العلتين ، وكل هذا مفصل معروف في كتب النحو ، وليست بنا حاجة الى الرجوع اليه و على اننا لابد أن نقول ان مسألة العلل المانعة للاسم من الصرف مسألة ينبغي الرجوع اليها بحثا وتحقيقا ؛ ذلك ان كثيرا من غير المنون من الاسماء قد اختلف فيه ، وربما كان الاسم منونا عند بعضهم وغير منون عند فريق آخر وسنعرض لشيء من هذا و

فمن العلل المانعة للصرف عندهم الالف المقصورة للتأسّ وهي علة تقوم مقسام علتين ، وطالب النحو يطمئن الى هذا ويجريه مجرى القواعد المقررة ، غير ان الباحث في مظان النحو المطولة يجد شيئًا غير هذا فقد جاء في الكتاب : • وانهم فرقوا بين الالف التي تكون بدلا من الحرف الذي

<sup>(</sup>٥) ابراهيم مصطفى ، احياء النحو ص ١٦٥٠ .

<sup>(</sup>٦) حاشية الصبان على الاشموني ٢٢٨/٢٠.

<sup>(</sup>V) السيوطي ، همع الهوامع ١/٢٤ .

هو من نفس الكلمة ، والالف التي تلحق ما كان من بنات الثلاث ببنات الاربعة ، وبين هذه الالف التي تنجيء للتأنيث ، فاما ( ذِفْرى ) فقد اختلف العرب فيها فقالوا : ذفرى أسيلة فنونوا ، وهي أقلهما ، وقالوا ذفرى أسيلة وكذلك ( تترى ) فيها لغتان ، (^^) ،

والالف والنون الزائدتان في الوصف علة مانعة لصرف الاسم ان كان مؤنثه على ( فعلى ) • ذكر الرضى في شرحه على الكافية : « والمطلوب منه انتفاء التاء لان كل ما يجيء منه ( فعلى ) لا يجيء منه فعلانة في لغتهم ، الا عند بني أسد فانهم يقولون في كل ( فعلان ) جاء منه ( فعلى ) ( فعلانة ) ايضا كغضانة وسكرانة فيصرفون اذن ( فعلان ) «(٩) •

ولسنا على يقين من أن بنى أسد وحدهم على هـذه اللغة ؟ ذلك ان اللهجات لم تقيد بأهلها واقليمها ، وكتب اللغة ليست وسيلة يطمأن اليها فى هـذا الباب .

ثم انهم صرفوا كل ما فيه نون لا يجيء مؤنثه على ( فعلى ) كما في ( عريان ) و ( سرحان ) و ( انسان ) وقد فرقوا بين النون الزائدة والنون التي هي من نفس الحرف ، قال سيبويه : « سألت الخليل عن رجل يسمى ( مرانا ) فقال اصرفه لان المران انما سمي للينة ، وانما المران اللين ، ( ' ' ' ،

وقد حملوا على ما فيه حرف التأسيث كل ما آخره همزة قبلها ألف زائدة ، وهذا علة منع الصرف في (أشياء) فهي عند الخليل مقلوبة والاصل (شيآء)(۱) ، وقد ذكر الرضى في شرح الشافية أن : (أشياء) عند الخليل وسيبويه اسم جمع لا جمع كالقصباء والطرفاء وأصلها شيآء(۱) ، وقد ذكر الرضى في الشافية أن : (أشياء) عند (أبيات)(۱) ، وأوضح ان (أشياء) على رأى الكسائي غير ممنوعة من الصرف ومن أجل

<sup>(</sup>A) سيبويه ، الكتاب ٢/ ٨ ·

<sup>(</sup>٩) الرضى ، شرح الكافية ١٠/١ .

<sup>(</sup>۱۰) سيبويه ، الكتاب ۱۱/۲ .

<sup>(</sup>۱۱) ابن جني ، المنصف ١٠١/١ .

<sup>(</sup>۱۲) الرضى ، شرح الشافية ۲/۳۳ ·

ذلك لم يركب المركب الخشن الذي لهجاً اليه الخليل وسيبويه في التماس العلة للمنع من الصرف • ومن هذا الباب ما ذكره سيبويه نفسه : « واعلم ان من العرب من يقول : هذا قوباء(١٣٠) بالتنوين ه(١٤) •

ومهما تكن العلل مانعة للاسم من الصرف ، فانما يتغاضى عنها وينون الاسم الذي حقه عدم التنوين التماسا لفائدة من الفوائد ، وهذه الفائدة هي التزام الناحية الموسيقية التي تحصل في التنوين .

فقد يجوز للشاعر صرف ما لا ينصرف للضرورة كما جاء في الاشباء والنظائر للسيوطي (١٥٠) ، وهو رد للاصل وهو الصرف على رأيه • وابن يعيش يقول : و وجميع ما لا ينصرف يجوز صرفه في الشعر لاتمام القافية واقامة وزنها بزيادة التنوين وهو من أحسن الضرورات عراداً •

ویجوز صرف ما لا ینصرف لتناسب أو ضرورة (۱۷) والتناسب نحو قوله تعالی : « وجئتك من سـباً بنبـاً »(۱۸) ، وقوله تعالی : « سلاسلا واغلالا »(۱۹) •

وقد بقي من التنوين بقايا في اللهجات الدارجة الحديثة ، وذلك كما في لهجة نجد ، ولعل النون التي تلحق الافعال الجوف المضارعة في لهجة القرويين من جنوبي العراق (العمارة ، الناصرية) ، انما لحقتها اتماما للفائدة التي تحصل من التنوين في الاسماء وربما كان شيئا أفاد التنبيه وهو كما في قولهم (أروحن) و (أموتن) ، وقد أسلفت القول فيه في مقالتي السابقة ، والآن أود أن أضيف شيئا من ذلك ؟ وهو انهم يضيفون هذه النون الى الافعال المضارعة الثلاثية المضعفة ، وذلك في الشعر دون الشر ،

<sup>(</sup>۱۳) القوباء داء معروف ( مختار الصحاح ) الرازى .

<sup>(</sup>١٤) سيبويه ، الكتاب ٢/١٠٠ .

<sup>(</sup>١٥) لسيوطي ، الاشباه والنظائر ٢/٣٠ .

<sup>(</sup>١٦) ابن يعيش ، شرح المفصل ١/٧٦٠ .

<sup>(</sup>۱۷) السيوهي همع الهوامع ١/٣٧٠٠

<sup>(</sup>١٨) سورة النمل ، ٣٣ .

<sup>(</sup>١٩) سبورة الانسان ، ٤ .

يقولون مثلا (امرن) و (اجرن) ، وربما ألحق التنوين في غير هـذين الموضعين ، وذلك في الفعل الثلاثي المضارع وهو في الشعر ايضا ، وعلة هـذا اقامة الوزن كما في الشـاهد : (اجلبنك بليلي اثنعش تجليبه) ("") والجيم في الفعل ابدال من القاف .

وأود أن أذكر شيئا أخيرا عن هذا الجزء من هذه القضية قبل أن أنقل الى مسألة اخرى ، وهو الهم ينونون (ساجدة) و ( زاهدة ) و ( ساهرة ) وهى نعوت ، ولكنهم يجردونها عن التنوين ان نقلت للعلمية جريا مع القاعدة وهى توافر العليين ( العلمية والتأنيث ) ، وانهم ينونون ( وردة ) و ( رملة ) وهما اسمان ، والهم يجردونها عن التنوين نقلا للعلمية لتوافر العلتين ، والهم ينونون المصادر مثل ( وصال ) و ( اقبال ) و ( هدى ) ولكنهم يجردونها عن التنوين ان نقلت للعلمية لتوافر العلتين ، وفي كتب ولكنهم يجردونها عن التنوين ان نقلت للعلمية لتوافر العلتين ، وفي كتب التحوشيء من هذا وهو أن ( اذينة ) و ( وعينة ) ، وهما علمان لمذكرين ، ينونان لعدم توافر القاعدة فيهما ، ولو كانا علمين لمؤنين لفارقهما التنوين ، ومن هذا العرض يتبين ان حرمان الاسم من التنوين مسألة اعتباطية وهي من غير شك من وضع النحويين واللغويين أنفسهم ،

وقد ذكر النحويون ان التنوين لا يراعي في مواضع معروفة وذلك لالتقاء الساكنين مثلا ، وان هذا الحذف كثير في كلام العرب (٢١) • وانهم مثلا أبعدوا التنوين عن كل اسم غالب وصف بابن ثم اضيف الى اسم غالب أو كنية أو أم وذلك نحو قولك هذا ( زيد بن عمرو ) انما حذفوا التنوين من هـذا النحو اذا التقي سـاكنان • وذلك قولك ( اضرب بن زيد ) (٢٠٠٠ وأنت تريد الخفيفة وقولهم ( لد الصلاة ) في ( لدن ) واذا اضطر الشاعر في الاول أجراء على القياس (٢٣٠) : [ الوافر ] :

<sup>(</sup>٢٠) على ان النون في هذا الشاهد الاخير هي للتوكيد وليست من النونات السابقة .

<sup>(</sup>٢١) ابن يعيش ، شرح المفصل ٩/٥٥ .

<sup>(</sup>٢٢) اضرب من زيد علم من الاعلام عند سيبويه ٠

<sup>·</sup> ١٤٧/٢ سيبويه ، الكتاب ١٤٧/٢ .

هى ابتتكم واختكم زعمتم لثعلبة بن نوفل بن جسر وفى كتاب سيبويه باب ما يحرك فيه التنوين فى الاسماء ويمثل له بقولهم : (هذا زيد بن اخيك ) و (وهذا زيد ابن اخى عمرو) و (هذا زيد الطويل) و (هذا عمرو الظريف) (لالمالة على ان المسألة لم تستقر على حال ، وان من ألف التنوين آثر لسانه التخفيف ولم ينون اتفاء الساكنين ، وأن من روض لسانه على التنوين فشاع فيه قبله فى هذا اللب ايضا ه

ويحذف التنوين التماسا للخفة فالمنادى يبنى ولا ينون الا فى الضرورة بالاجماع (٢٥) •

وأرى تعليل هذا ان الاسم باعتماده على جزء سابق وهو ( يا ) النداء يكون وحدة صوتية ذات طول معين محدود ، واقتضت هذه الزيادة السابقة حذف التنوين اللاحق التماسا للمحافظة على هذه الوحدة الصوتية الموسيقية بحيث ان الاسم يسلم له هذا التنوين قبل زيادة ( يا ) •

وعلى هذا الوجه نستطيع أن نعلل نصب لا النافية لما بعدها كنصب ان لما بعدها مع ترك التنوين فنقول مئلا ( لا ريب ) والريب قبل دخول الاداة كلمة تصلح للتنوين ، ولكنه يفارقها بعد دخول الاداة عليه حفاظا على هذه الوحدة الصوتية ، وتعليل هذا عند النحويين كما في كتاب سيبويه ( ان ترك التنوين لازم لانها جعلت وما عملت فيه بمنزلة اسم واحد نحو خمسة عشرة وذلك لانها لا تشبه سائر ما ينصب مما ليس باسم وهو الفعل )(٢٦) ،

وربما استطعنا أن تلتمس العلة نفسها في مسألة نصب الافعال وجزمها ؟ فالفعل ( يعملون ) مختوم بالنون ان لم يسقه ناصب أو جازم

<sup>·</sup> ١٤٨/٢ المصدر السابق ٢/ ١٤٨ ·

<sup>· 177/1</sup> السيوطى ، الهمع ١/١٧٣ ·

<sup>(</sup>٢٦) سيبويه ، الكتاب ١/٥٤٦ ·

ولكنه يفارق النون ان اعتمد على شيء من أدوات الجزم والنصب فنقول : (لم يعملوا) و (لن يعملوا) • وربما حمل على هذا مسألة جزم الفعل المضارع المعتل الآخر ؟ ذلك ان المد في آخره يكون له وهو في حالة الرفع كما يقولون ، ولكن هذا المد يفارقه ان سبقه جازم ، ويبدو ان هذا الجزم من آخر هذه الوحدة الصوتية يعادله ما استند عليه الفعل من مادة الاداة •

ولا نستطيع أن نعلل الترخيم في العربية بغير هــذه العلة ، نم ان الحفاظ على هــذه الناحيــة الصوتية مما يحقق التخفيف الذي هدفت اليه العربية في كثير من قوالب الاستعمال .

والترخيم في حقيقته اختصار للكلمة وخرم لها من الآخر تحقيقا للخفة وللترخيم مواطن قيدها النحويون في كتبهم ، وخصوصا في الندا نحو (يا جار) بدلا من (يا حارث) و ولعل من المناسب أن تلحق بباب الترخيم استعمالات كثيرة شاعت في العربية منذ أقدم الازمان ، ومنها (عم صباحا) ؟ فقد زعموا ان أصلها انعم صباحا ، ومنها ايضا (وايم الله) في باب القسم وأصلها (وأيمن الله) (٢٧٠) .

وحذف النون في هذه الاخيرة التماسا للخفة ، والتماس الخفة سبب في كل حالة يحصل فيها حذف التنوين ، وقد فسر الاستاذ ابراهيم مصطفى حرمان العلم من التنوين حين يردف بكلمة ( ابن ) وينسب الى أبيه ، بكونه معينا تمام التعيين (٢٨) ، وليس ابتغاء التخفيف كما ذهب الله النحويون ،

ومعنى هـذا انهم ينونون العـلم اذا كان فيـه معنى التنكير وأردت الاشارة اليه(٢٩) •

وعند الاستاذ ابراهيم مصطفى ان التنوين علامة التنكير كما بينا ، والنحويون يمضون التنكير بنوع واحــد من أنواع التنوين وهو ما يلحق

<sup>(</sup>۲۷) برجشتراسر التطور النحوى ص ۱۷۹٠

<sup>(</sup>۲۸) و (۲۹) ابراهیم مصطفی ، احیاء النحو ص ۱۷۹ .

الاعلام المبنية نحو ( سيبويه ) وما يلحق أسماء الافعال مثل ( صه ) و ( مه ) (٣٠٠) .

وليس الاستاذ ابراهيم مصطفى بدعا في هذه الدعوى ، فقد سبقه لغويون أشاروا الى أن التنوين دال على التنكير ، ومن هؤلاء ابن جني الذي يعقد باب اللتنكير والتعريف في ( الخصائص ) ولكنه لا يتقيد باللغة في منهجه ، ومعنى هذا انه يلجأ الى اسلوب فيه كثير من المحاكمة المنطقية العقلية التي هي أبعد ما تكون عن المنهج اللغوى الصحيح ، يقول ابن جني : • ان التضاد في هذه اللغة جار مجرى التضاد عند ذوى ( الكلام ) فاذا ترادف الضدان في شيء منهما كان الحكم منهما للطارىء ، فأذال الاول ، وذلك كلام التعريف اذا دخل على المنون حذف تنوينه كرجل والرجل ، وذلك ان اللام للتعريف ، والتنوين من دلائل التنكير فلما ترادفا على الكلمة تضادا ، فكان الحكم لطارئهما وهو اللام ه (٣١) ،

ولا يفارقهم هـذا المنهج العقلى فقد قرروا: « ان أصل الاسماء ان تكون نكرات ولذلك كانت المعرفة ذات علامة وافتقار الى وضع لنقلها عن الاصل ، (٣٢٠) • والتعريف على هذا فرع من التنكير ، وان النكرة سابقة على المعرفة ، وان مسمى النكرة أسبق في الذهن من مسمى المعرفة بدليل طريان التعريف على التنكير •

ويتبين من هذا انهم خصوا التنكير بعلامة تفتقر اليـه وهو التنوين • اذا فكيف يتسنى لهم أن يؤكدوا سبق التنكير على التعريف •

وقد فصلوا في التفريق بين المعرفة والنكرة مستخدمين المنطق أداة

<sup>(</sup>٣٠) ولا معنى لاختصاص هذه المسائل بهذا النوع من التنوين لانه كيف يصح ان يكون التنوين فى سيبويه للتنكير ولا يكون فى علم آخر . اما أسماء الافعال فاضافة التنوين اليها ربما كانت لصيرورتها على ثلاثة احرف بدلا من التنائية ، والثلاثى فى الكمات العربية أسهل فى الدرج والوصل من الثنائي ، وعلى هذا الاساس يمكن تفسير زيادة الفاء فى (فقط) . (٣١) ابن جنى ، الخصائص ٢/٢٣ .

<sup>(</sup>٣٢) السيوطى ، الاشباء والنظائر ٢/٣٤ ·

فى الحكم على ما يريدون ، فمن ذلك قولهم : « ان لفظ (شى. ) و (معلوم) يقع على المعرفة والنكرة ، واندراج المعرفة تحت عمومها دليل على اصالتها كاصالة العام بالنسبة الى الخاص ، فان الانسان مندرج تبحت الحيوان لكونه نوعا والجنس اصل لانواعه «٣٣) .

وأرى ان النحويين واللغويين القدامى لم يفلحوا فى التفريق بين المعرفة والنكرة ، فقد اطلقوا هذه الفروق ولم يستطيعوا أن يتبينوها بدقة تامة • فقد ذكروا فى باب المبتدأ والخبر ان شرط الابتداء التعريف ، فاذا جاء المبتدأ نكرة اشترطوا الافادة فى هذه النكرة ، والافادة معروفة مقيدة بمواضعها فى كتبهم ، ثم انهم وجدوا ان فى كلام العرب ما يند عن هذا فقد جاء المبتدأ نكرة من غير التزام الافادة ، ومعنى هذا ان النكرة كما حدودها فى اصطلاحهم تجرى مجرى المعرفة أو قل هى والمعرفة سواء بمواء ، والى هذا أشار ابن مالك فى الارجوزة :

وقس وكاستفهام النفى وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد

والذي أريد من هـذا ان التعريف باللام وان التنكير بالتنوين شي، واحد ، والذي يعين في اثبات صحة هذه الدعوى ما نجده في اللغة الاكدية العتيقة كنصوص (حمورابي) من (التمييم) الـذي يقابــل التنوين، والتمييم في تلك النصوص لا يقيد الكلمة بالتنكير، فهو يدخل على الالفاظ عموما، لا فرق بين معرفة ونكرة كما انه لا يوجد أداة للتعريف.

واتصال التعريف بالتنكير وتبادلهما حاصل في اللغة الآرامية ، وذلك ان اداة التعريف كانت في الآرامية العتيقة فتحة ممدودة ملحقة بأخر الكلمة نحو (Sum) أي اسم و (Sma) أي الاسم وربما كان أصل الفتحة الممدودة ha التي هي آلة التعريف في العبرية والتي توضع في أول الكلمة (٣٤) .

وان الفتحة في آخر الكلمات السريانية شيء من هذا ايضا فريما

<sup>(</sup>٣٣) المصدر السابق .

<sup>(</sup>٣٤) برجشتراسر ، التطور النحوى ص ٧٧ .

كانت للتعريف ثم فقدت هذا الاختصاص فصارت تلحق بالكلمة معرفة أو نكرة على السواء •

ولو كان التنوين مقيدا بالتنكير لكان من العسير علينا فهم الاعلام التى تقبل هذا التنوين ، وهذه الطائفة من الاعلام هي اكثر الاعلام في العربية .

ومكان أداة التعريف هو آخر الاسم في كثير من اللغات السامية ، ففي لغات اليمن الجنوبية ان (آن) أداة التعريف وهي تلحق الآخر (٣٠٠ ، وربما كانت هذه هي (هن) كما في العبرية القديمة ، ثم بدلت مكانها فصارت تتصدر الاسم كما في اللهجة الصفوبة والثمودية مثل (هجمل) ومعناه الجمل و (هبيت) ومعناه (البيت) ، والتشديد في الحرف من الكلمة دليل على النون المحذوفة كما هي الحال في العبرية ،

ولما غيرت هذه الاداة مكانها خصت الكلمة المنكرة بالميم للتفريق •

واللحيانية ايضا تتوصل الى التعريف بالهاء المفتوحة في اول الكلمة على الله وجد في النقوش أداة التعريف في كلمة منونة وذلك ( هصلمن ) ومعناه الصنم (٣٦٠) •

وربما كانت هـذه الاداة هي الهمزة والميم في لغة حمير من لغـات الجنوب كما تذكر النصوص العربية • ويبدو من هـذا العرض ان النون والميم متقاربان متبادلان • فقد روى النمر بن تولب الحديث المشهور : (ليس من امبر امصيام في امسفر )(٣٧) •

وتنفرد العربية الشمالية عن اخواتها بهـذه الاداة ، ولكن الناظر في الاسانيد يجد ان النحويين على خلاف ، فان ( أل ) بجملتهـا حرف تعريف عند الخليل وسيبويه (٣٨) ، وعن الرضى الاستربادي في شــرحه ان اللام

<sup>(</sup>٣٥) اغناطيوس غويدي ، المختصر في علم اللغة العربية الجنوبية القديمة ص ١٤ ٠

<sup>(</sup>٣٦) جواد على ، تاريخ العرب قبل الاسلام ٢١٢/٧ · (٣٧) ابن يعيش ، شرح المفصل الطبعة الاوربية ص ١٢٢ ، العينى ١/٥٤ ، مسند أحمد ٥/٣٤٣ ، الرضى ، شرح الكافية ١/١٣١ · (٣٨) حاشية الصبان ١/٦١ ·

وحدها أداة التعريف عند سيبويه (٣٩) وذكر المبرد في كتاب الشافى ال حرف التعريف الهمزة المفتوحة وحدها وانما ضم اللام اليها لئلا يشتبه التعريف بالاستفهام (٢٠٠) على اننا برى ان اللام ربما كان بدلا من النون التي وجدناها في اللغات السامية ، كا ان هذه اللام قد تطوى في اللفظ مع الحروف الشمسية ، ويقتضى هذا الطي نوعا من التشديد والضغط (٢٠١) على المقطع الاول ٠

ونستطيع أن نخلص الى القول ان التنوين أو التمييم \_ وهي أداة صوتية في آخر الكلمة \_ ربما قصد بها التنبيه والاشارة ثم فقدت مكانها فصارت ( أل ) في اول الكلمات للتعريف و ولا حاجة لنا أن نطيل الجدل في مسألة التعريف والتنكير بالوجه الذي عرفناه في كتب النحو و وينبني على هذا اننا لا نستطيع الجمع بين ( أل ) و ( التنوين ) في كلمة واحدة لانهما يدلان على شيء واحد ولان طبيعة الكلمة العربية أو وحدتها الصوتية لا تسمح بالجمع بينهما في لفظ واحد و

ولابد من كلمة اخيرة في هذا الموضوع ، وذلك ان التنوين ربما توهم فيه فظنوه نونا كما في كلمة ( تضامن ) اذ الاصل فيها ( تضام ) بالتنوين من الضم الذي يفيد الجمع • وعلى هذا الاساس نستطيع فهم ( صلدم ) فالميم فيها من هذه الزيادة أي الغرض ( التمييم ) مقابلة للتنوين وليست من ( صلد ) و ( صدم ) كما ذهب اليه ابن فارس •

وقد أضيف التنوين الى طائفة من الادوات لفظا وخطا فأضاف اليها معانى جديدة أو قل اختصاصات جديدة ، ومنها ( ما ) الموصولة التى اصبحت ( من ) وقيدت بالعاقل وان ورد فى فصيح العربية ان الاولى استعملت واريد بها العاقل كقوله تعالى : ( سبح لله ) •

<sup>(</sup>٣٩) الرضى ، شرح الكافية ٢/١٣٠ .

<sup>(</sup>٤٠) المصدر السابق .

<sup>(</sup>٤١) لم تعالج مسألة الضغط Stress في اللغة العربية ومن ثم لم تعالج مسألة المقاطع فيها .

ومن هذه الادوات ( لا ) التي أصبحت مع النون ( لن )<sup>(۲ ؛)</sup> ، وقيدت بمعنى خاص وهو كونها لنفى المستقبل ، ويرى الخليل ان ( لن ) مركبة من ( لا ) و ( ان )<sup>(۳ ؛</sup> ،

وربما استطعنا أن نقول ان ( لن ) و ( لم ) من حقيقة واحدة ولكن الاستعمال قد خص كلا منهما باستعمال خاص •

<sup>(</sup>٤٢) ابن فارس ، الصاحبي ص ١٣٦٠

<sup>(</sup>٤٣) ابن عقيل ، باب النواصب .

### بحوث في اللغة

#### (١) ضلة العربية بين المولد الجديد والمصطلح الفني

بعدت الشقة بيننا وبين فصيح العربية حتى عدونا وكأنسا لسنا من العربية في شيء • أو قل كأن العربية غربية عنا ، نستعين عليها بالدرس • وكثرت الشكوى من صعوبة هذه اللغة ، فظهرت للناس محاولات التيسير في كل مكان ، ولكن جل هذه لم يأت بطائل ، ولذلك اصوله وأسبابه ، ومنه ان الناس لا تلوك ألسنتهم هذه القصيحة ، فهي غريسة عنهم • وقد استبدلوا بالقصيحة لغة اخرى أو قل لغات ، وهي ألسنة عامية دارجة •

ولعلى ابتعد عن الصواب اذا استعملنا كلمة « استبدلوا » ذلك ان الفصيحة لم تكن دائرة على ألسنتهم قبل ظهور اللغات الدارجة ، أو ان هذه قد تغلبت على الفصيحة فهزمتها • فقد درج الناس على لغات محلية أو قل لهجات تبتعد عن الفصيح كثيرا ، وا ن سبة ابتعادها تختلف من لهجة الى اخرى • وان الناس يتعلمون الفصيصة كما يتعلمون أية لغة غربة اخرى ، وتعلم هذه ضرورة تستدعيها امور كثيرة معروفة •

وقد كان من رسوخ الدارجة العامية عند الناس وابتعادهم عن الفصيحة انهم صاروا اذا أثقلوا على ألسنتهم وجاروا عليها فتكلموا في الفصيح ، اسمعوا من هذا الفصيح شيئا فيه كثير من النبرات الصوتية Phonétique التي لا توجد الا في الدارج من اللهجات ، بحيث بات من السهل على العارف بالاصوات والقوانين الصوتية أن يميز بين المتكلمين عندنا في العراق كأن يرد أحدهم للموصل ، والآخر للبصرة ، وآخر لبعقوبة من لواء دبالي مثلا ،

ويظهر ذلك في كلامهم اذا استعملوا اللغة الفصيحة ، ذلك ان الفصيح لم يكن سلساً على ألسنتهم ولم يتهيأ له الجهاز الصوتي عندهم ، ومن أجل هذا فقد أبقت فيه الدارجة كثيرا من الآثار والميزات اللغوية . ولقد هزلت العربة ، وضافت بأهلها ، في بعض الأقاليم من دنيا العرب ، في أيامنا هذه ، وقد بدأ ضيق هذه اللغة في مطلع هذا العصر ، حين طلعت علينا المدنية المحديثة بعلومها وأفانينها ، وصرنا لا نجد في لغتنا ما يقابل المصطلحات الفنية مثلا عند الغربيين ، ومن اجل هذا ، صار كل مختص يتخذ له مصطلحات يعمل على أن تشيع بين الناس ، وهي بذلك اما أن يكتب لها البقاء ، واما أن تفني ، والبقاء والفناء راجع للمصطلحات نفسها ،

والجدير بهؤلاء أن يفيدوا من الوسائل التي أفادت العربية منها كالنحت والتركيب كما في قولهم « البرمائيات » و « الحيمن » و « لاسلكي » و « لاديني » مثلا ، وقديما استفادت العربية من هذه الوسيلة فكلمة « رأس مل » والتي استحالت في الرسم الى « رأسسمال » حين اقتضت الضرورة العلمية ، وحين شاعت الكلمة لحاجة العلم اليها ، اقول ان هذه الكلمة من ألفاظ القرآن الكريم وقد جاءت بلفظ الجمع « رؤس أموال » كما في الآية « وان تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون » (1) ،

والتركيب والنحت من المسائل الشائعة في العربية في سائر عصورها وقد أفادت العربية منه كثيرا • والمتصدى كثيرا لموضوع الاصطلاح يلزمه معرفة العربية وصيغها واشتقاقها ليفيد منها في هذا الميدان(٢) •

وقد قرأت للكاتب كمال يوسف الحاج رسالة في « القومية والانسانية » فخشيت على العربية من أسلوبه الذي يعمل على اشاعته بين الناس قصداً منه في ذلك ، وارضاء لفكرة طائشة ضالة مضلة ، خدمة لمبدأ معين هو ضد القومية العربية • والعربية عنده لغة هزيلة تتعثر في تيهاء مضلة بين المولد الجديد انتافه وبين المصطلح العلمي الفني الذي لا يقوم على أساس •

ولقد وددت أن اسجل للقارىء شيئًا من هذه الاستعمالات تنبيها له

<sup>(</sup>١) البقرة ، ٢٧٩ .

 <sup>(</sup>۲) محاضرة للدكتور مصطفى جواد فى مؤتمر المجاميع العربية لسنة ۱۹۵۷ عنوانها « وسائل النهوض باللغة العربية وتيسير قواعدها وكتابتها .

وخدمة للعربية ورعايـة لما يقتضيه البحث العلمي في اللغة • وربما كان في هذا التسجيل مثاراً للضحك على هؤلاء الذين يهرفون بما لا يعرفون •

ويدخل في هذا الباب قوله « يتجمعن » للذي يدخل في المَجتمع أو يلتزم بالفلسفة الاجتماعية •

وهو يعرب الكلمة الافرنجية الفلسفية ''Phenoménologie'' وتعنى الظاهرة ، بالمظهرية والكلمة من اصل اغريقى ''Phainomenon'' وتعنى الظاهرة ، وهذا ما حدا بكاتب لبناني آخر أن ينقلها الى « الظاهراتية » • وأنا أدى ان الحفاظ على الكلمة الافرنجية وذلك بصقلها وصيرورتها بوزن لا تأباه العربية ، ولنا في الفسلجة أو قل حتى « السكلجة » تجربة وفائدة •

وقد قرأت مقالة اخرى للسيد الحاج (؛) ، والمقالة من هذا النوع الذي لا يحمل الاعلى العبث والجهل بالاصول ، وهي بعد هذا مثيرة للضحك والاشفاق ، وعنوان المقالة ، سعادة الفيلسوف ، ويريد بذلك ، انطون سعادة » .

يقول الكاتب ما نصه:

ان امة لا تنفلسف هي امة تتقزم ، هي امة تتصعلك ، لا يقبلها التاريح الاكبر في قدس اقداسه ، انها امة مدعوسة ••••••

ئىم يقول :

سعادة ما جاء يتسيس (°) افقيا لقد كان كبيرا وكبيرا في سياسته ، لقد

 <sup>(</sup>٣) عرب غيره هذا المصطلح الاوربي بقوله « الشخصانية » وهو نوع من أنواع العبث والجهل •

<sup>(</sup>٤) مجلة المجلة اللينانية ، العدد الثاني آذار ١٩٥٨ ٠

 <sup>(</sup>٥) اشتق الفعل « تسيس » من المصدر « سياسة » ولا أدرى ما معنى
 افقيا أو عاموديا •

تسيس عاموديا . مثله كمثل النسر الذي يحلق في الجو الفسيح ، النسر لا يتأرض (٦) .....

ثم يقول :

كَان يغير من فوق ، بل من فوق الفوق (٧) على مساحب الزمان ومرابط المكان •

ثم يقول :

يومها تأنسنت (^) قوميتنا .

ويقول:

الجو يتمظهر وجودات الانسانية التي تتجسد قوميات ٠٠٠٠ ثم يقول : الحب يجب أن يتبدن(٩٧ م٠٠٠٠٠

ثم يقول :

الحرية اللاوجبه هي التي تتسنسن كيفماكانيا(١٠٠٠٠٠

ثم يقول :

القوة هي من جوانيات (١١) النفس البشرية ٠٠٠٠٠

ولا حاجة بى أن اعلق كثيرا على هذه اللغة الكسيحة المتعثرة ، وربسا كان فى نفس كاتبها قصد أن ينزل بالعربية الى هذا الدرك .

وليس الكاتب « الحاج » وحده في هذه السبيل ، فهناك زمرة تدين بهذا المذهب ومن هؤلاء على سبيل المثال لا الحصر لبناني آخر يقول الشعر

<sup>(</sup>٦) اشتق الفعل « بتأرض » من الاسم « أرض » \*

<sup>(</sup>V) من فوق الفوق استعمال عامى تافه ·

<sup>(</sup>A) اشتق الفعل « تأنسن » من الاسم « إنسان » .

<sup>(</sup>٩) اشتق الفعل « تبدن » من الاسم « بدن » •

<sup>(</sup>١٠) استعمل الفعل « تسنسن » ولا أدرى من اين جاء بها ثم ركب قولهم : « كيف ما كان » وصاغ منها كلمة واحدة ثم نصبها على الحال • (١١) يريد بالجوانيات ، « الداخلية » وهو يستعمل في مكان آخر

<sup>(</sup>١١) يريد بالجوانيات ، « الداخلية » وهو يستعمل في مكان اخر المجتمع البراني والمجتمع الجواني للخارجي والداخلي وهي ألفاظ عامية ، دارجة ،

اسمه يوسف الخال وهذا يستعمل الدارج في قصائد له . جاء في قصيدة أسماها « العودة »(١٢) :

> غدا یعود سیدی شراعه کغیمهٔ بیضاء عند الشق أعرفه متی یلوح ، کیف لا ؟ خیوطه أنا الغزلتها اصابعی

> > . . . . . . . . .

يعود يا هلا!

من المجاهل الوراء قبرص الحبية

فقد استعمل « الغزلتها » بادخال « أل » الموصولة على الفعل ولا أطنه استعمل الفصيح المعروف (١٣٠) أو ان الفصيح كان حاضرا في ذهب وانما نقل العامية الدارجة ، وذلك لانه استعمل كلمة « اللي » العامية التي تقابل « الذي » في نقده لديوان « من الشعر الشعبي » فقال : « الجيل اللي خرج من الحرب الاخيرة انفتح على تيارات شعرية جيدة » •

#### (٢) مكانة الجديد في اللغة

اذا قلت للقارى، الكريم: ان اللغة مادة تظهر المجتمع الانساني على حقيقته ، وهي وثيقة الصلة بالانسان وبيئته ، فما أتيت بجديد ، ذلك ان هـذا الموضوع قد بحثه ذوو الاختصاص من العلماء في عصورا الحديثة فكتبوا فيه ، بله القدامي ، وقد استعان على هـذا الموضوع غير المعنيين بعلوم اللغات ، فقد قال فيه أهـل الاجتماع وأهل الفلسفة ، وللموضوع جواب كثيرة ، وأبواب متعددة ، فاللغة أسـاس كل أنواع النشاط الثقافي ، وهي

<sup>(</sup>١٢) مجلة « شعر » في العدد الرابع أيلول لسنة ١٩٥٧ .

<sup>(</sup>١٣) جاء في الاستعمالات القديمة ، ما انت بالحكم الترضى حكومته ، .

بذلك خير دليل يهندي به الباحث الى معالم أي من المجتمعات الحديثة (١٠٠) . ونستطيع أن نتبين هذا في لغتنا العربية ، ذلك اننا نفيد من هذه العربية شيئًا كثيرًا مما يتميز به المجتمع العربي في حقبة من أحقابه ، اذ ليس لمن يريــد أن يبحث في المجتمع الاســـــلامي ، في القرن الاول الهجري ويتبين المستوى الفكري فيه ، الا أن يعرف معاني المصطلحات التي جاء بها الاسلام ، والتي انستطاعت العربية أن تكون لها معبرا صحيحا(١٥) .

ولعل ما بقى لدينًا من الادب الجاهلي مما يطمئن الباحث الى صحته وضبطه ، لدليــل يهتـــدى به لمعرفة المجتمّع الجاهلي فيي العادات والتقاليـــد وطرائق التفكير .

فاللغة لا تقتصر على كونها وسيلة من وسائل الثقافة ، وانما هي أساس كل نشاط ثقافي • • ففي كل مجتمع ، مهما كانت طبيعته وسعته ، تلعب اللغة دورًا ذا أهمية أساسية ، اذ هي أقوى الروابط بين أعضاء هذا المجتمع وهي في الوقت نفسه رمز الى حياتهم المشتركة وضمان لها •

فما الاداة التي يمكن أن تكون أكثر كفاية من اللغة في تأكيد خصائص الجماعة ؟ فهي في مرونتها ويسرها وامتلائها بالظلال الدقيقة للمعاني تصلح لاستعمالات مختلفة متشعبة وتقف موقف الرابطة التي توحـد أعضـاء ينسبون »(١٦) .

وليست اللغة رابطة بين أعضاء مجتمع واحد بعينه ، وانما هي عامل مهم للترابط بين جيل وجيل .

واللغة من صنع الناس أنفسهم يضعون مقاييسها فتجرى عليها ألسنتهم ، ثم ان هذه المقاييس ليست شيئًا ثابتًا لا يقبل التبديل والتغيير • ذلك ان المجتمع الانساني متغير متطور أبدا .

Block and Tauger, Outline of Linguistic Analysis, P. 5.

<sup>(</sup>١٥) الرازي ، كتاب الزينة ، وهو من الكتب التي تبحث في الالفاظ التي جدت في العربية بمجيء الاسلام .

بيد ان الذين أقاموا أنفسهم حماة للعربية في جميع أطوارها لم يتفهموا سنة التطور ولم يقبلوا الجديد • فاللغويون والنحويون من العرب يحصرون الفصيح من اللغة بعصور معينة لا تتعدى صدر الاسلام ، وهذه الحقيقة هي ما يصح أن يحتج بكلامها ، فلم يجيزوا الاحتجاج بلغة الفرزدق الشاعر • ومن أجل هذا وقع للفرزدق مع عبدالله بن ابي اسحق الحضرمي النحوى ما وقع ، فقد جاء في قصيدة للفرزدق :

وعض زمانا يابن مروان لم يدع من المال الا مسحنا أو مجلف وكأن النحوى لم يرتض هذا البيت ورأى فيه خروجا على القاعدة النحوية ، فقال للفرزدق : « على أى شىء ترفع أو مجلف ؟ فقال الفرزدق : على ما يسوؤك وينوؤك » (١٧) • وفي مكان آخر عقب الفرزدق على قوله السالف بقوله : علينا أن نقول وعليكم أن تتأولوا •

وليس الحضرمي بدعا بين اللغويين النحاة عند العرب ، فقد ذكر أبو حاتم السحستاني : سألت الاصمعي : أتقول في التهديد ( أبرق وارعد ) قال : لا ، لست أقول ذلك الا اني أرى البرق واسمع الرعد • قلت : قال الشاعر الكميت :

ابرق وارعد يا يزيد فما وعيدك لى بضائر قال الكميت جرمقاني من أهــل الموصل ليس بحجة ، ولكن الحجة هو الذي يقول

اذا جاوزت عن ذات عرق ثنية فقل لابى قابوس ما شئت فارعد وهو شاعر جاهلى وشاعرك هذا متأخر لا يؤخذ بقوله • قال أبو حاتم : فأتيت أبا زيد الانصارى وقلت له : كيف تقول من البرق والرعد : فعلت السماء ؟؟ قال : « رعدت وبرقت » • قلت فمن التهديد ؟ قال : « رعد وبرق ، وارعد وابرق » فأجاز اللغتين • ثم سألت اعرابيا فصيحا فأجاز اللغتين ايضا ولم يجز الاصمعى الا لغة واحدة (١٨١) •

<sup>(</sup>۱۷) ابن الانباري ، نزهة الالباء ص ۲۶ .

<sup>(</sup>١٨) القالي ، الإمالي ١/٩ .

وكان الاصمعى ينكر كلمة « زوجة » ويقول « زوج » ويحتج بقوله تعالى : « امسك عليك زوجك » فقيل ان الشاعر ذو الرمة يقول :

أذو زوجة بالمصر أم ذو خصومة أراك لها في البصرة اليوم ناويا

فقال ذو الرمة ليس بحجة ، اذ طالما أكل البقــل والمالح في حوانيت البقالين • وفي نوادر أبي زيد : كان الاصمعي ينكر « هي زوجتي ، (١٩) •

ويقول ابن جني: كان الاصمعى ليس ممن ينشط للمقاييس وانه معروف بقلة انبعائه في النظر وتوفره على ما يرى ويحفظ (٢٠٠٠ • وابن جني من علماء القرن الرابع الهجرى وهو العصر الذي لم يمنع ما قيس على كلام العرب أن يكون من كلام العرب (٢١٠) •

ومن أجل هذا فكتب اللغة والمعجمات المطولات يجب أن تكون سجلا للاستعمالات اللغوية • واذا أريد منها أن تتحكم في الاستعمال لم تصبح وصف اللاستعمال الفعلي للغة ، وانما أصبحت معايير يقاس بها « خير استعمالات الكلمات ، (۲۲) •

ولم یکن لغویو العرب بدعا فی هذا المیدان ، فقد وقع النحاة الرومان فی مثل هذه الغلطة حین جمعوا استعمالات اللغنة بین عصور شیشرون واغسطس ، وما قبل ذلك كعهد بلاوطوس وترنشی ، وما بعد ذلك كعهد سنكا الامراطوری(۲۳) .

وقد فعل مثل هذا نحاة الاغريق الذين بنوا نحوهم على اللهجة الاتكة (٢٤) . والنحو عند هؤلاء جميعا قواعد تنبني على أساسها الجمل .

<sup>(</sup>١٩) السيوطي ، المزهر ١/٤/١ .

۲۰۱) ابن جنی الخصائص ۱/۲۶۳ .

<sup>(</sup>٢١) المصدر السابق ص ٣٦٢ .

Jesperson, Language, its N., D. and O., P. 25. (77)

Sturtevant, P. 53. (TT)

<sup>(</sup>٢٤) المصدر السابق .

وليس شيئًا من هذا عند علماء اللغة في العصر الحديث • فهو : علم يصف طرق الاستعمال اللغوى في مرحلة خاصــة من مراحـــل تاريخ اللغــة المدروسة(٢٥) •

وما دمنا آخذين بهنده النظرة الواسعة ، وما دمنا كذلك تعطير الاستعمال فيمته ومكانته في اللغة فلابد أن نقيد الجديد في اللغة بعصره وظرفه غير مبالين بكونه خارجا عما ألف الناس من الفصيح المشهور • ودونك مثالا على ما أقول :

من يتتبع الاحاديث والتعليقات التي تذيعها دار الاذاعة ، وله بصر باللغة والاستعمالات يعجب من شيء جديد التزمت لغة التعليقات على لسان أحد مذيعها ، وهذا الشيء هو كثرة استعمال المصدر مجموعا جمع مؤنث سالما ، فقد ورد فيها ما يأتي :

- (١) النجاحات ٠
- (٢) النشاطات •
- (٣) النضالات ٠
- (٤) التمردات •
- (٥) العصيانات .

وشيء غير هذا ، وليس جمع المصدر بالمألوف كثيرا في العربية ، دنك ان ما جمع من المصادر في العربية هو الحدث من حيث كونه اصطلاحا نحويا ولكنه انتقل من صورة الحدث الى صورة الجمود فاستحال الى اسم بعيد عن الحدثية ، والاستعمال مرد هذا التوسع اللغوى ، فالتعليقات جمع تعليق والتعليق ليس الحدث وانما هو المادة المكتوبة المعروفة التي علق بها على شيء آخر ، ومثل هذا : الترتيبات والاستقالات والاصطدامات وغير هذا ، وبديهي ان الاصطدامات لا تعطى صورة الحدث بقدر ما تعطى صورة الاصطدام بين طرفين متنازعين ،

<sup>(50)</sup> 

I. Marouzeau, Lexique de la terminologie Linguistique P. 102.

ويؤيد هذا قوله تعالى : « الخيرات » فقد وردت في عشر آيات وهي جمع خير وكلمة « خير » في العربية اسم تفضيل توسع فيها فأفادت المصدرية واستعملت استعمال المصدر ، أما استعمالها في القرآن في الآيات العشر فلا في المصدرية اذ هي مجموعة على « خيرات » والخيرات معروفة المعنى وليست بالحدث مطلقا ، وانما تنصرف الى النواحي المادية من فعل الخير • كا في قوله تعالى « فاستبقوا الخيرات » (٢٦٠) •

أما الجموع التي وردت على لسان المذبع في تعليقاته السياسية فهي جديدة ، ومن حق جدتها أن تسجل لانها تضيف استعمالا جديدا ، ومصدر طرافتها وجدتها انها تولدت عن طريق الترجمة غالبا ، فهي مقابل لكلمات أجنبية استعملت كثيرا في لغاتها وشاعت في لغات اخرى عن هذا الطريق ، وهذه في لغاتها التي انتقلت منها لم تكن لتفيد الحدث بل هي أسماء ، فالنضالات (Lutts) لا تفيد الحدث بل هي اسم ، أما الحدث فهو (Lutter) ،

ومصدر جدتها ايضا ، انها لم تكن قد استقرت في الاستعمال أو انها انتقلت من كونها احداثا الى انها أسماء بحيث تعامل معاملة الاصطدامات والتعليقات وما أشبه ذلك .

ولا اريد هنا أن اسجل مخالفة في الاستعمال اللغوى جريا على تخطئة ما لم يشهر من الفصيح المعسروف ، بل اريد أن استجل تاريخ هــذه الاستعمالات وكيف اضيفت الى العربية .

ولا يفوتني أن اذكر اني سمعت على لسان أحد شهود ، محكمة الشعب ، انه استعمل ، تعاونات ، وهذا يدخل في هذا الباب ايضا .

#### (٣) هجرة الالفاظ

لعلك تدهش ان عرفت ان الالفاظ تنتقل انتقال الناس في اطراف هذه الدنيا ، ذلك انك لم تألف عنوانا كهذا العنوان الذي نشبته اليوم • فقد عرفت

<sup>(</sup>٢٦) البقرة ، ١٤٨ .

ان الهجرة من خواص الناس ، وان الهجرة ايضا من عادات الطيور ، وأنا أقول لك اليوم ان الالفاظ تهاجر وتعود الى أوطانها ، واللغة شأنها شأن فروع المعرفة الاخرى تنتقل بين الناس ، فليست المعرفة ملك أحد دول آخر ، وليس من أمة امتلكت ناصية العلم ولم يشركها في الامر أمة اخرى ، ذلك ان التراث الانساني محصول طائفة كبيرة من الامم ، على ان هذه غير متساوية في الحظوظ ، وفيما أمدت العلم بانجازها ،

واللغات متداخلة ببعضها ، ولعل من دلالة الحيوية في اللغات انها تتقبل من غيرها من اللغات كلما جدت الحاجة الى هذا ، ولقد حدث ان دخل في العربية مادة غريبة وافرة من اصول عدة فيها الاغريقي واللاتيني والفارسي بله المواد ذات الاصول السامية التي لا نحسبها من الدخيل ، ذلك ان أسرة هذه اللغات جميعها ، مشتركة في الذي تشتمل عليه من أصول ،

والذي نعلمه ان العربية أمدت اللغات الاخرى بمواد كثيرة في مختلف العصور ، وليس أمر الدخيل العربي في الفارسية والتركية بعسير ، على ان لغات اخرى قد أخذت من العربية في ظروف متأخرة مواد كثيرة ، ومن هذه ما شاع منها في اللغات الاوربية الحديثة ، ولعل تاريخ هذه الظاهرة اللغوية يرجع الى أزمنة الحروب الصليبية وما بعدها ، ولعل شيئا من هذا قد حدث قبل هذا التاريخ ايضا ، ويستطيع الباحث أن يحصى مواد عربية في كثير من اللغات الاوربية الحديثة أخذتها هذه اللغات عن العربية مباشرة ، دون أن يكون هناك حلقة مفقودة أو وسيطا آخر لاتينيا أو اغريقيا ،

والذى جرى فى هذه اللغات الاوربية فى هذه العصور ، حدث مثله فى العربية فقد أخذت العربية كلمات افرنجية واستعملتها كثيرا وأجرت عليها قواعد العربية من تثنية وجمع وربما أخضعتها لقواعد الاشتقاق حتى أحالتها وكأنها عربية بالاصالة .

فقد جاء في احدى معاقدات صلاح الدين الايوبي مع الافرنج سنة (Terme) وتعنى هذه الكلمة « الحد والاجل ،

والامد ، والقسط ، ، وقد جاءت على « تروم » أى الجمع فقد جمعت كما يجمع « فعل » مفتوح الفاء ساكن العين على فعول (٢٧) ، وما زالت الكلمة مستعملة عند عرب فلسطين في هذه الايام ، وهي تعني عندهم الموسم ، ولا نريد في هذا المختصر أن تأتي على هذه المواد ، ذلك اننا سقنا هذه على سبيل المثال لنخلص منها الى شيء آخر ، هو ان الالفاظ تجاوز اوطانها ثم تعود ، وهي لا تسلم في هذه الحركة الطويلة من تغيير في المعني والاستعمال والشكل ، ومثل هذا حدث في ألفاظ عربية استعملتها الفارسية في غير معانيها ، وقد لبست في الفارسية توبا جديدا ، فكلمة « تماشي » لا تدل على مطلق المشي وانما تستفيد في الفارسية خصوصية في المعنى نجدها في الكلمة الدارجة عند قسم من العراقيين باستعمالهم « يتطمش » والتطميش والطماشة لا يدلان على المشي المعروف ،

وقد استخدمت الفارسية كلمة ( التهور ) العربية ولكنها استفادت شيئا آخر لا نجده في العربية ، وهو الشجاعة ، ومعلوم ان الشــجاعة غير النهور في العربيـة •

وقد أخذ الاوربيون كلمات عربية ، وشاعت في لغاتهم وما زالت مستعملة حتى يومنا هذا ولكنهم أطلقوها على دلالات غربية بعيدة عن معناها في العربية •

ومن هذه الكلمات كلمة ( الكحول ) فقد دخلت اللغات الاوربية بواسطة اللغة الاسبانية ، ولكنها استعملت للدلالة على المواد الروحية (Spirits)، ثم عادت الى الشرق مستعملة في لغة العلم الحديثة ، واستعملها العرب الاستعمال الاوربي نفسه ، ولم يفطن هؤلاء الى ان الكلمة جاءت من أصل عربي وهو « الكحل ، والكحل ما تكحل به العين ، وهو معروف ولم يشتهر جمعه في العربية ، واحسب ان صيغة الجمع جاءت من اشباع ضمة الحاء في المفرد ( كُحنُل ) ، أما لزوم الالف واللام في الكلمة فلا تفيد

<sup>(</sup>۲۷) انظر الدكتور مصطفى جواد ، المباحث اللغوية في العراق

تعريفا واحسبها كالالف واللام في « الحسين » و « العباس » وسبب الألف واللام راجع الى ان الكلمات العربية التي انتقلت الى اللغات الاوربية عن طريق اللغة الاسبانية صدرت بهذه الاداة بصورة عامة ، وانت اذا استقريت الاصول العربية في اللغات الاسبانية وجدتها محلاة بالاداة كالقنطرة والحمراء وغير هـذا .

وقد أخذت اللغات الاوربية كلمة « الجوسق » وتعنى البيت ، والجوسق في العربية معرب فارسي (٢٨) وفي اللغات الاوربية بلفظ (Kiosque) للبيت الصغير كالذي يتخذ لبيع الصحف ، ثم وردتنا هذه الكلمة مع الالفاظ الاوربية الدخيلة بلفظ « كشك » ، وصارت مستعملة في العربية الحديثة ، وقد شاعت قبل هذه السنين في أقاليم محدودة من أقطار العربية كمصر ولبنان ثم عم استعمالها •

ولعل كلمة « الحبل » في العربية والتي يبدو ان لها في اللاتينية نظير هـو (Capsulum) والتي وردت في اللغات الاوربية كالفرنسية والانكليزية بلفظ (Cable Cable) وتعنى الحبل والسلك جاءت في العربية الحديثة في الالفاظ التي استخدمها المعنيون بالبرق في كلمة (قابلو) ولم يفطن المستعملون الى أصلها وانها قريبة من « حبل » •

ومثل هـذا حدث لكلمات كثيرة ، فالادميرال والاميرال وغيرهما من كلام العرب الذي أخذه الاوربيون ثم جاء بصيغته التي ذكرناها .

ولقد أخذ الترك والفرس مصادر عربية مختومة بالتاء ، واستعملت اعلاما مذكرة كالحشمة والنزهة والشوكة والهداية والعناية وغير هذا ، ثم صارت تلفظ على طريقتهم بالتاء الساكنة فيقولون شوكت وحشمت وبهجت (٢٩) ثم عاد العرب يستعملون هذه الاعلام الاعجمية ذات الاصول العربية على

<sup>(</sup>٢٨) انظر الجواليقى ، المعرب ، والالفاظ الفارسية المعربة لادي شير . (٢٩) لما كانت التاء فى هذه الاعلام محققة وهى تلفظ دائما فليس لنا الا ان نرسمها تاء طويلة خلافا لما جرى عليه الناس فى الازمنة المتأخرة من رسمها بالتاء المربوطة .

طريقة هؤلاء الاعاجم دون الالتفات الى أصلها المصدرى العربى ، ذلك ان التاء في هذه الاعلام محققة واضحة اذ ليست كتاء بهجة وعفة التي تستحيل عند الوقف هاء •

والاستقراء العام الشامل لكلمات العربية خير وسيلة للوقوف على هذا النوع من الدخيل الذي يظهر حركة الالفاظ وانتقالها عبر القرون بين مختلف الامم • ولعل هذا المختصر الذي نبدؤه اليوم يعين على رسم شيء يسير في تاريخ العربية ، وهو من غير شك بداية يلزمها الاكمال والتنبيت •

# العربية بين الجمود والتطور والتوليد

ان اللغة وثيقة الصلة بالانسان وبئته ، فهى تظهر المجتمع الانسانى على حقيقته ، وقد بحث موضوع اللغة العلماء المختصون فى العصور الحديثة ، كما بحثه الاقدمون فكتبوا فيه على طريقتهم ، على ان نفرا غير قليل من عير ذوى الاختصاص فى اللغة قد مروا بالموضوع نفسه فى خلال دراساتهم ، ومن هؤلاء ، ذوو علم الاجتماع ، والمهتمون بعلم النفس ، والقائلون بالفلسفة ، وللموضوع جوانب كثيرة وأبواب متعددة ، فاللغة أساس كل أنواع النشاط الثقافى ، « وهى بذلك خير دليل يهتدى به الباحث الى معالم أن من المجتمعات الحديثة »(۱) ، ففى كل مجتمع مهما كانت طبيعته وسعته ، تشغل اللغة مكانا ذا أهمية أساسية ، اذ هى أقوى الروابط بين أعضاء هذا المجتمع ، وهى فى الوقت نفسه رمز الى حياتهم المشتركة وضمان لها ،

فما الاداة التي يمكن أن تكون أكثر كفاية من اللغة في تأكيد خصائص الجماعة ؟ فهي في مرانتها ، ويسرها ، وامتلائها بالظلال الدقيقة للمعاني تصلح لاستعمالات متشعبة وتقف موقف الرابطة التي توحد أعضاء الجماعة ، فتكون العلامة التي بها يعرفون والنسب الذي اليه ينتسبون (٢) .

وليست اللغة رابطة بين أعضاء مجتمع واحد بعينه ، وانها هي عامل مهم للترابط بين جيل وجيل ، وانتقال الثقافات عبر العصور لا يتأتي الا بهذه الوسيلة العجيبة ، ومن أجل هذا كان من السهل على الباحثين أن يكتبوا تاريخا واضحا لكثير من اللغات الحديثة ، بادئين بأقدم صورة للغة ، متعقبين التطور التاريخي لها ، ولذلك استطعنا أن نقف اليوم على البحوث القيمة في هذا لموضوع ،

Block and Tauger, Outline of Linguistic Analysis P. 5. (1)

J. Vendryes, Language P. 240. (7)

غير أن لغتنا العربية تفتقر الى الحلقات الاولى من تاريخها ، اذ ليس لدينا نصوص وافية تشير الى تلك المراحل التاريخية ، ان الشعر الجاهلى ، أو قل الادب الجاهلى عامة لا يمكن اعتباره مادة اولى تمثل طفولة العربية ، فهى لا تختلف كثيرا عن اللغة فى العصور الاسلامية ، ونحن نفترض أن يكون فى اللغة العربية نصوص قد ضاعت أو اننا لم نعثر عليها ، ولم يحدث للغة العربية ما حدث للغات السامية الاخرى ، فالتنقيب العلمى الحديث دل على مواد كثيرة فى اللغات الاكدية والآشورية والعبرية والآرامية والحبشية أفادت البحث اللغوى كثيرا ، ودلت على امكان القيام بوضع تاريح محكم الحلقات فى هذه اللغات .

أما البحث التنقيبي الذي قام به العلماء الاوربيون وغير الاوربيين ، في أنحاء معينة في شبه الجزيرة وفي اليمن ، واهتداؤهم الى حل الرموز كما في المعينية (٣) والسبئية (٤) والنقوش اللحيانية (٥) والثمودية (٦) ، فلا يمكن اعتباره مشيرا الى الحلقات الاولى المفقودة في العربية ، والتي سبقت الادب الجاهلي ، وذلك أن بينها وبين النصوص الجاهلية فرقا عظيما ، فهذه المواد اللغوية التي دلت عليها النقوش المكتشفة تؤلف لهجات أو لغات سامية تقرب من العربة المعروفة ،

على ان علماء العربية لم يتقيدوا بالاستعمال وتطور هذا الاستعمال في اللغة ، فقد رسموا لانفسهم صورة للغة لا يحيدون عنها ، وحملوا بذلك ما خالف هذا المرسوم المتفق عليه على الخطأ واللحن ومجاوزة الصحيح ، وقصة ابن أبي اسحق الحضرمي النحوى مع الفرزدق الشاعر دليل على هذا فقد قال الفرزدق في قصدة له :

<sup>(</sup>٣) خليل يحيى نامي ، نقوش خربة معين القاهرة ١٩٥٣ .

 <sup>(</sup>٤) اغناطيوس گويدى ، المختصر فى علم اللغة العربية الجنوبية القدىمـــة .

Werner Caskel, Lihyan Und Lihyanish. (0)

Jaussen et Savignoe, Mission archéologique en Arabie. (7)

وعض زمان يا ابن مروان لم يدع من المال الا مسحنا أو مجلف

فقال النحوى : على أى شىء ترفع ، مجلف ، ، فقال الفرزدق : على ما يسوؤك وينوؤك (٧) . وليس الحضرمي بدعا بين اللغويين ، فقد ذكر أبو حاتم السجستاني : سألت الاصمعي : أتقول في التهديد ( ابرق وأرعد ) قال : لا ، لست اقول ذلك الا اني أرى البرق واسمع الرعد ، قلت قال الشاعر الكميت :

أبرق وأرعد يا يزيد فما وعيــدك لى بضــاثر

قال : الكميت جرمقاني من أهل الموصل ليس بحجة ، ولكن الححة هو الذي يقول :

اذا جاوزت من ذات عرق ثنية " فقل لابي قابوس ما شئت فار--

وهو شاعر جاهلی ، وشاعرك هذا متأخر لا يؤخذ بقول ، قال أبو حاتم : فأتيت أبا زيد الانصاری ، وقلت له : كيف تقول من البرق والرعد : فعلت السماء ؟ قال : رعدت وبرقت ، قلت فمن التهديد ؟ قال : رعد وبرق ، وأرعد وأبرق ، فأجاز اللغتين ، ثم سألت اعرابيا فصيحا فأجاز اللغتين ولم يجز الاصمعى الا لغة واحدة (^^) ،

وكان الاصمعى ينكر كلمة « زوجة » ويقول « زوج » ويحتج بقوله تعالى « أمسك عليك زوجك »(٩) فقيل ، له : ان الشاعر ذو الرمة يقول :

أذو زوجة بالمصر أم ذو خصومة أراك لها في البصرة اليوم <sup>الويا</sup> فقال ذو الرمة ليس بحجة ، اذ طالما أكل البقل والمالح في حوانيت التقالين (١٠) .

وقد عرف عن الاصمعي هذا التشدد والحرج فهو يأبي كلمة خالفت

<sup>(</sup>V) ابن الانبارى ، نزهة الالباء ٢٤ ·

٩/١ أبو على القالى ، الامالى ١/٩ .

<sup>(</sup>٩) سورة الاحزاب ٣٣ .

<sup>(</sup>١٠) السيوطي المزهر ١/٤١٠

لغة التنزيل ، وهو من أجل هذا لم يرض لنفسه أن يبحث في لغة التنزيل على نحو ما فعل أبو عبيدة في « مجازه » وابن قتيبة في « تأويل مشكل القرآن » مثلا ، ويقول ابن جني : كان الاصمعى ليس ممن ينشط للمقاييس وانه معروف بقلة انبعائه في النظر ، وتوفره على مايرى ويحفظ (١١) ، وابن جني من علماء القرن الرابع الهجرى وهو العصر الذي لم يمنع ما قيس على كلام العرب أن يكون من كلام العرب (١٦) ،

ومن علوم اللغة في العصور الحديثة ، علم معاني الاسماء ، أو ، علم الدلالة ، ويراد به دلالة اللفظ و تشأته واستعماله ، ومجال هذا الاستعمال ، وتطور الدلالة بتطور الزمن ، وأسباب هذا التطور وعوامله ، وأول من قام بدراسية تعسرض لهيذا الموضوع هيو الفرنسي Michel Bréal بدراسية تعسرض لهيذا الموضوع هيو الفرنسي وحلص في بحثه وسمى دراسته Essai de Sémantique سنة ۱۸۹۷ ، وخلص في بحثه الى قواعد عامة في الدلالة وتطور المعنى معتمدا على اللغات القديمة التي تنمي الى أسرة واحدة كاليونانية واللاتينية والسنسكريتية ، وفي سنة ۱۹۳۷ كتابهما The Meaning الى أسرة واحدة كاليونانية واللاتينية والسنسكريتية ، وفي سنة ۱۹۳۷ كتابهما The Meaning وقد عرضا فيه لمسألة الدلالة عرضا شاملا معتمدين على علم الاجتماع والنظم الاجتماعية وفي ضوء مباحث علم النفس الحديث كمسائل العاطفة والانفعال والشعور ،

وقد غزا هذا الموضوع أصناف عدة من ذوى الاختصاص في السنين الاخيرة ، فيهم عالم الطبيعة ورجال القانون وأصحاب علم النفس ورجال الفلسفة ، وقديما كانت اللغة بابا من أبواب الفلسفة ، ومن أجل هذا عرض الفلاسفة الاغريق لموضوع اللغة على انها شيء من المنطق ، ولم يتيسر بعد في العربية شيء من بحث الدلالة على العلريقة المتبعة في البحوث الحديثة ،

ولم يعتمد الاقدمون الا على الرواية ، وحدث أن كان بين الرواة نفر

<sup>(</sup>١١) ابن جني ، الخصائص ١/٣٦٦ ·

<sup>(</sup>۱۲) المصدر السابق ۲۳۲ .

لم يحجم الاصطناع والتزيد ، ولو عرفنا ان حديث رسول الله (ص) لم يسلم من الدس والتزوير ، لم ننكر أن يكون بين نقلة الاخبار الادبية واللغوية من لا يطمأن الى قوله ، ومن هو فاسد الذمة يصطنعها اصطناعا ، غير أن الحديث قد نزه عن كثير من التزيد والزيف ، وطريقتهم فى ذلك اتباع علوم الحديث المعروفة ، واخضاع الحديث للجرح والتعديل كما يقولون ، وليس شى من هذا كان قد اتبع فى تحرى العربية ، وان كان السيوطى قد ذهب الى أن : علم الحديث واللغة اخوان يجريان من واد واحد ، (١٣٠) .

ولكن علوم القرآن فرضت على المسلمين أن يعمدوا الى كتاب الله فيفسروه ويتعقبوا ألفاظه ، وكانت الحاجة الى معرفة لغة القرآن وغريب سبا في خوضهم في بحوث لغوية عن المعنى والدلالة ، وأبو عمرو بن العلاء أحد علماء العربية الاولين كان يعتبر لغة القرآن ودراسة معانى ألفاظ القرآن هدفا لكل مسلم ، ومن أجل ذلك استعانوا بالشعر في شرح وتفسير لغة القرآن ، ومن هؤلاء أبو عبيدة معمر بن المثنى في « مجاز القرآن » (٤٠٠٠) وقد اعتمد على هذا الكتاب ابن قتية في كتابيه « المشكل » و « الغريب » ، وفل « مجاز ابى عبيدة » مادة لكثير ممن كتبوا في الموضوع (٥١٠) ، وقد انتهى البحث في لغة القرآن الى القول بأن فيها كلمات « أعجمية الاصول عربية الالفاظ » والى هذا ذهب أبو عبيدة القاسم بن سلام الازدى المتوفى عربية الالفاظ ويقاربه ومعناهما واحد » (١٦٠) ، وقد تبعه على هذا المذهب يوافق اللفظ ويقاربه ومعناهما واحد » (١٦٠) ، وقد تبعه على هذا المذهب الطبرى في « تفسيره » (١٧٠) ، والثعالبي في « فقه اللغة » (١٠٠) ، وعند هؤلاء الطبرى في « تفسيره » (١٠٠) ، والثعالبي في « فقه اللغة » (١٠٠) ، وعند هؤلاء ان ما جاء من أشكال يخيل الى الناظر اليها انها أعجمية هو من باب توافق

<sup>(</sup>۱۳) السيوطي ، المزهر ۲/۲۱۳ .

<sup>(</sup>١٤) أبو عبيدة ، مجاز القرآن ٠

<sup>(</sup>١٥) أبو عبيدة ، انظر مقدمة المحقق ١٧/١ .

<sup>·</sup> ١٧/١ المصدر السابق ١٧/١ ·

<sup>(</sup>۱۷) الطبرى ، التفسير ٦/٦ ·

<sup>(</sup>١٨) الثعالبي ، فقه اللغة ٥١٨٠ -

اللغات • على ان أبا حاتم الرازى قد ذهب الى أن معانى الاسماء فى القرآن منها ما هو عربى عرفته العرب ومنها ما جاء فى القرآن ولم تكن العرب تعرفه ، ومنها ما جاء فى القرآن من ألفاظ العجم (١٩٠) • وكان كتاب (الزينة) لابى حاتم موردا لكثير من الباحثين فى الالفاظ الاسلامية ، على ن أبا حاتم لم يسلم من التعصب للعربية ، فقد ذكر فى كتابه كثيرا من المواد على انها عربية ، والتى دل البحث الحديث على انها ليست عربية الاصل وسنعرض لهذا ، ومن أمثلة تعصبه انه عقد فصلا فى « فضل لغة العرب » ذهب فيه الى أن العربية أقصح اللغات وأكملها وأتمها وأعذبها وأبينها • • • النح • وقد جاء فيه : « وقال قوم بفضل اللغة اليونانية والهندية ، لان كتب الفلاسفة والاطباء وأصحاب النجوم والهندسة والحساب بها • وهذا قول منبوذ عند أهل الملل » (٢٠٠) •

ولم يكن القول بعجمة لفظ من ألفاظ العربية عند الاقدمين ، مبنيا على البحث والدرس أو قل ان القائلين بهذا ، على علم بلغات غير عربية من لغات الاعاجم ، وانما كانت أقوالهم مبنية على الظن والتوهم ، وعندهم ان كل كلمة لم يشتهر فيها استعمال جاهلي دخيلة ، واذا كانت دخيلة فهيأن تكون عند أحدهم فارسية ، وعند آخر عبرانية أو سريانية أو حبشية ، ولم يهتدوا الى أن بين العربية والعبرانية والسريانية والحبشية ولغات اخرى علاقات تاريخية وقرابات لغوية مردها الاصول السامية الاولى التي دل عليها البحث الحديث ، وربما عزوا كلمات دخيلة الى العربية وأخضعوها لقوانين الاشتقاق في العربية كما سنرى ،

فكلمة « تسنيم » في قوله تعالى : « ومزاجـه من تسنيم » ('۲) عند الاقدمين من ألفاظ القرآن وهي من الكلمات العربية المعروفة في لسان العرب ، ولكنها في لغة القرآن دلت على معنى لم يعرفه العرب ، وقد زعموا

<sup>(</sup>١٩) أبو حاتم ، الزينة ١٩/١ .

۲۰) أبو حاتم الزينة ١/ ٦٠ – ٣٦ .

<sup>(</sup>٢١) سنورة المطففين ٢٧ .

ان « التسنيم عين في الجنة » • وقال الزجاج النحوى في قوله تعالى : « ومزاجه من تسنيم » أى مزاجه من ماء متسنم ، عينا تأتيهم من علو ، (۲۲٪ • واعتبر المستشرق « نولدكه » ان « التسنيم » من الكلمات التي جاء بها القرآن ، لعدم وجود أصل لها في الشعر الجهلي ولا في اللغات السامية القديمة (۲۲٪ • فالزجاج النحوى أخضع هذه الكلمة لقوانين الاشتقاق في العربية ، فاشتق منها فعلا وكأنها من مألوف العربية وهذه من قدرتهم أو قل قدرة العربية على التوليد •

وكلمة «سجين » في قوله تعالى : «كلا ان كتاب الفجاد لفي سجين » (٢٠٠) عند اللغويين العرب على وزن « فعيل » من السجين ، والسجين الصلب الشديد من كل شيء • وقد قالوا : واد في جهنم (٢٠٠) • وقد ذكر السيوطي في الاتقان (٢٦) انه غير عربي ، نقلا عن «كتاب الزينة » على ان أبا حاتم في « الزينة » جعله من الالفاظ التي استعملها القرآن استعمالا لم يعرفه العرب في جاهليتهم • وهو من ألفاظ القرآن •

وقد ذكروا « للرقيم » في قوله تعالى : « أم حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا » (٧٢) مدلولات عديدة لا تقوم الا على الظن والتوهم والوضع • قال الزجاجي في الامالي : « اعلم ان في الرقيم خمسة أقوال : أحدها هذا الذي روى عن ابن عباس ( رحمه الله ) انه لوح كتب فيه اسماؤهم • والآخر ان الرقيم هو الدواة ، ويروى ذلك عن « مجاهد » • وقال هو بلغة الروم • والثالث ان الرقيم القرية • والرابع ان الرقيم الوادى • والخامس ما روى عن الضحاك وقتادة انهما قالا الرقيم الوادى • والحامس ما روى عن الضحاك وقتادة انهما قالا الرقيم

<sup>(</sup>٢٢) اللسان مادة ، سنم ، ٠

<sup>(27)</sup> 

Th. Nöeldeke, Noue Beitraege Zur Semitischen Sprachuissenschaft. Strassburg 1910.

<sup>(</sup>٢٤) سورة المطففين ٧ ٠

<sup>(</sup>٢٥) اللسان مادة ، سجن ، ٠

<sup>·</sup> ١٣٩/١ السيوطى ، الاتقان ١/٩٩١ ·

<sup>(</sup>۲۷) سورة الكهف P ·

الكتاب ، (٢٨) والى هذا ذهب أهل اللغة • ومادة « رقيم » من الالفاظ السامية التي وجدت في كثير م زاللغات السامية (٢٩) •

وللقرآن استعمالات خاصة لالفاظ عربية استغربها الاقدمون ، وحاروا فيها فلم يفهم ابن عباس الصحابي المشهور معنى « الحنان » في قوله تعالى : « وحنانا من لدنا » (۳۰ روى عكرمة انه قال : والله ما ادرى مالحنان (۳۱) •

وقد جاء في القرآن ألفاظ لها أصول سامية وجدت في أغلب اللغات السامية ولكن الاقدمين وقفوا منها وقفة الجاهل بالاصول ، فقالوا أقوالا لم تبن على علم ثابت ، ومن هذه كلمة « الطور » في قوله تعالى : « وشجرة تخرج من طور سيناء »(٣٠) وفي قوله تعالى : « والطور وكتاب مسطور »(٣٠) ، فقد ذكر الجواليقي في ( المعرب ) : « قال ابن قتية : الطور الجبل بالسريانية »(٤٠) ، وقال الفراء : « وهو الجبل الذي بمدين الذي كلم الله تعالى موسى عليه السلام تكليما »(٥٠) ، وقال ياقوت : قال عض أهل اللغة : لا يسمى طورا حتى يكون ذا شجر ، ولا يقال للاجرد طور ، ويقال لجميع بلاد الشام « الطور » و بلسان النبط كل جبل يقال له طور فاذا كان عليه نبت وشجر ، طيل طور سيناء (٣٠) ، وقد استعملت له طور فاذا كان عليه نبت وشجر ، طيل طور سيناء (٣٠) ، أما في سفر الكلمة في « سفر الخروج » بمعنى طبقة من الحجارة (٣٧) ، أما في سفر دانيال فقد جاءت بمعنى الجبل في السريانية « طور رب » (٣٨) ، أي جبل

<sup>(</sup>۲۸) الزجاجي ، الامالي ٥ .

Gesenius, Hebrew and English Lexicon. (79)

<sup>(</sup>۳۰) سورة مريم ۱۲ .

۱۳٥/۱ ابو حاتم ، الزينة ١/٥٢١ .

<sup>(</sup>٣٢) سورة « المؤمنون » ٢٣ ·

<sup>(</sup>٣٣) سورة الطور ٥٢ ·

<sup>(</sup>٣٤) الجواليقي ، المعرب ٢٢١ .

<sup>(</sup>٣٥) اللسان ماده طور .

<sup>(</sup>٣٦) ياقوت ، معجم البلدان « طور » ·

<sup>(</sup>٣٧) سفر الخروج ٢٨/٢٨ .

<sup>·</sup> ٢٥/٢ سفر دانيال ٢/٢٥٠

عظيم • والكلمة آرامية ، اى بمجيئها بحرف الطاء ، لان المشهور ان « الطاء » فى الآرامية تقابل « الظاء » فى العربية وكان حقها أن تكون « ظور » كما تقول « نظر » فى العربية وهو فى السريانية « نطر » •

وقد خبطوا أيضا في لفظ « اليم » فهي سريانية معربة (٣٩) ، كما يذكر صاحب « المعرب » • وما فطنوا الى أن الكلمة سامية الاصل وجدت في أغلب اللغات السامية • ولم يستطيعوا أن يلمحوا ثروة العربية وغناها حين جاءت بالفعل من هذه المادة بعد ابدال الياء جيما وهو ( جم ) للدلالة على الكثرة مطلقا •

ومن أمثلة هذه المواد السامية « الربّانيون ، والربّيون ، وقد قالوا فيهما ما قالوا في الامثلة التي سقناها • فقــد ظن أبو عبيدة ان الربانيين غير عربية وانما هي عبرانية أو سريانية وجزم القاسم بن سلام بسريانيتها (۱: ، •

وقد وجد في العربية مواد دخيلة من اصول غير سامية ، ولكن العربية طبعتها بطابعها واستعملتها استعمالات كثيرة ، وربما عدها جماعة من الاقدمين عربية في الاصل ، فأخر جوا منها اشتقاقات تشير الى عروبيتها ، ومن هذه كلمة « الصراط » في قوله تعالى : « اهدنا الصراط المستقيم »(٢٤) فقد قالوا انها رومية ، وحملوا عليها القسطاس والفردوس(٤٤) ، والحقيقة ان « الصراط » من Strate اللاتينية ولعلها انتقلت الى العربية عن الآراميين الذين أخذوها من اليونانية شأن غيرها من الالفاظ (٤٤) ، وقد توسعت العربية في هذه المادة على رأى بعض الاقدمين ، فأشاروا الى العلاقة بين الصراط أو السراط ( بالسين )(٥٤) وسرط ، فالطريق سمى سراطا لانه يسرط

<sup>(</sup>٣٩) الجواليقي ، المعرب ٢٥٥ .

 <sup>(</sup>٤٠) انظم مادة « جم » في تاج العروس للزبيدي •

۱۳۹) السيوطى ، الاتقان ١/١٣٩ .

<sup>(</sup>٤٢) سورة الفاتحة ٥٠

<sup>(</sup>٣٤) أبو حاتم ، الزينة ٢/٥/٢ .

<sup>(</sup>٤٤) برحشتراسر ، التطور النحوى ١٥٤ .

 <sup>(</sup>٤٥) جاء في كتاب الزينة ٢١٦/٢ قال أبو عبيد : في الصراط ثلاث لغات : صراط وسراط وزراط .

السابلة اذا سلكوه (٤٦) ، وقد استعمل الصراط في العصور الاسلامية بمعنى الطريق مطلقا كما في قول جرير :

## أمير المؤمنين على صراط اذا أعوج الموارد مستقيم

ومثل الصراط ، القسطاس والفردوس وابليس والجن والبرج ، فهى ألفاظ دخيلة استعملتها العربية وأخذت منها مواد كثيرة ، ومن جهل الاقدمين بالاصول اعتبارهم مادة « عدن » عربية في قولهم « جنة عدن » ، أو في استعمال القرآن : « وجنات عدن » (٤٠٠) ، قال الاصمعي : تقول العرب : عدنت الابل بمكان كذا وكذا اذا ألفته ولزمته ، ومنه قبل لمعدن الذهب والفضة : معدن لانه يثبت فيه (٤٨) ، وقال أبو عبيدة في قوله تعالى : « جنات عدن » أي خلد ، يقال عد أن فلان بمكان كذا وكذا أي أقام (٤٩) ،

وما عرف الاقدمون ان الكلمة وجدت في العبرية ('°) وفي غير العبرية من اللغات السامية ، وقد جاءت الكلمة في سفر التكوين من العهد القديم في هذا النص : « وغرس الرب الاله جنة في عدن شرقا ، ووضع هناك آدم الذي جبله ، فكان عدن ، ('°) .

وقد أضاف الاسلام للعربية مادة جديدة اصطلاحية تؤدى معانى جاء بها الاسلام • وجل هذه الالفاظ كلمات عربية اعطيت معانى جـــديدة والى هذا ذهب أبو حاتم أحمد بن حمدان الرازى فى كتابه « الزينة » فهو بحث فى الكلمات الاسلامية •

وقد أضافت العصور الاسلامية المتعاقبة مادة كثيرة في ميدان المصطلح الفني معتمدين حينا على الاصول العربية وآخذين بمبدأ التعريب حينا آخر ، وربما توسعوا فأخذوا الكلمة الدخيلة مجرين عليها الطابع العربي .

<sup>(</sup>٤٦) الزمخشري ، الكشاف ١/١٥ ، وانظر اللسان مادة ، سرط ، ٠

<sup>(</sup>٤٧) سورة التوبة ٩٣ .

<sup>(</sup>٤٨) أبو حاتم ، الزينة ٢/٢٠٠٠

<sup>(</sup>٤٩) أبو عبيدة ، المجاز ٢٠١/١ . Gesenius. Hebrew and English Lexicon.

<sup>(</sup>٥١) سفر التكوين ١/٨ \_ ٩ .

ولما جاء العصر الحديث وجدت العربية نفسها فقيرة متخلفة لتحلف أهلها في ميدان الثقافة والمعرفة ، ومن أجل هذا زخرت لغة اليوم بالاصطلاحات الجديدة التي دخلت في العربية بواسطة الترجمة عن اللغات الاوربية ، فقولهم مثلا :

هو يمثل الرأى العام تجده في الفرنسية في قولهم :

II represente l'opinion Publique.

He represents Public opinion. وهو في الانكليزية

وقولهم يذر الرماد في العيون ، نجده في الفرنسية في :

II jette de la Poudre aux yeux.

وهو في الانكليزية في قولهم : . . To throw dust in the eye.

ونستطيع أن نحصى من هذه الاستعمالات عـددا وافرا تزخر به لغة الصحف في أيامنا هذه .

وقد كثر التوليد في العربية ، وأقصد بالمولد ما اخترع من الانفاظ لغرض من الاغراض ، ومن أمثلة هذا ما جاء في شعر الصعاليك من الغريب مما أشار الى اصطناعه علماء العربية الاقدمين ، فقد شعر بذلك رواة شعر الصعاليك ، وفطن اللغويون الى أن في شعر هؤلاء ، الفاظا لا يعرفونها ولا يعرفها عامة العرب ، وقد قالوا بأنها لم ترد الا في هذه المواطن .

فالاصمعي لم يعرف « سحاليل » في قول الاعلم يصف جراء الضباع :

ســود ســحاليل كأن جلودهن <sup>ث</sup>يــــاب راهب<sup>۲۰</sup>۰)

والمتعقب لاشعارهم يجد طائفة من الالفاظ الغريبــة التي لا توجد في مكان آخر •

قال تأبط شرا:

وحثحثت مشعوف النجاء كأننى

هجنّف رأى قصرا سمالا وداجنا

(٥٢) أنظر مادة و سحل ، في اللسان · وديوان الهذليين القسم الثاني ٨٠ ·

من الحص هزروف كأن عفاءه

اذا استدرج الفيفاء مد المغابضا

أزج زلوج مذرفي زفازف

هزف يبذ الناجيات الصوافنا<sup>(٥٣)</sup>

والشاعر الصعلوك قد يأتمي بالكلام السهل المألوف ولكنه يدخـل في بعضه هذه المادة الغريبة فتطبعه بطابع خاص ، ومن هذا قول الشنفري :

ولي دونكم أهلون سيد عملس

وأرقط زهلول وعرفاء جيأل

هم الاهل لا مستودع السر ذائع

لديهم ولا ألجاني بماجر يخذل(٤٥)

فانت ترى السهولة والخفة فى البيت الثانى والغرابة والخشونة فى البيت الاول • وقد اعتمد اصحاب المعجمات على شعر الصعاليك فى تكوين مادتهم اللغوية لكثرة الغريب (°°) •

ولعل خير « القبعض » من المصطنع اللغوى عند اولئك المتندرين الذين قطعوا البيت :

أبا منذر افنيت فاستبق بعضنا

حنانك بعض الشر أهون من بعض

فسألوا المبرد النحوى الشهير : ما القبعض ؟ فقال : القطن ، وأنشد : كـــأن سنامهــا حشـــــــى القعضــا

وهو من تقطيعهم البيت الى تفاعيله ، فهناك تفعيلة « ق بعضنا » التي أجاب عنها المرد بالقطن (<sup>٥٦)</sup> •

وربما كان الخبر موضوعا ، وهذا أمر لا يعنينا ، انما الذي يعنينا هو انه يدل على ان شيئا من هــذا قد وقع بحيث صارت العربيــة غنية بالالفاظ

<sup>(</sup>٥٣) أبو الفرج ، الاغاني ١٨/٢١٣ .

<sup>(</sup>٥٤) القالي ، النوادر ٢٦٠ .

<sup>(</sup>٥٥) يوسف خليف ، شعراء الصعاليك ٣١١ ٠

<sup>(</sup>٥٦) ابن الانباري ، نزهة الالباء ١٥٠ .

الموضوعة لمعنى واحد ، ومن هنا نشأت مشكلة الترادف فى العربية ، وهى فى حقيقتها لا تعدو أن تكون أثرا من آثار الاصطناع وتوليد المعانى على هـذه الطريقة ،

ولقد جاء في أخبار محمد بن عبدالواحد بن ابي هاشم ابي عمر انزاهد المعروف بغلام ثعلب ، انه يولد الالفاظ على طريقة الاصطناع والوضع ، فقد قصده جماعة للاخذ عنه ، فتذاكروا في طريفهم عند قنطرة هناك ، اكثاره وكذبه فقال أحدهم : أصحف له اسم هذه القنطرة واسأل عنه ، فانظروا ما يجيب ؟ فلما دخلوا عليه قال له : أيها الشيخ ما « الهرطنق » عند العرب ؟ فقال : كذا وكذا فضحكوا وانصرفوا(٧٥٠) .

وهـذا الخبر وكثير على شـاكلته ، يشير الى ان الرواة وعلمـاء اللغة أضافوا كثيرا من الالفاظ ولاسيما الغريب منها ، ودخل ما أضافوه فى اللغة والاستعمال ، وهذا لون من ألوان التوليد ، وهو اختراع محض .

<sup>(</sup>٥٧) القفطي ، انباه الرواة ٣/١٢٧ .

## المقارنات في الأدب واللغة والنحو

كان من نتائج الطريقة العلمية وتطبيقها في ميدان الادب واللغة والنحو وغير ذلك من ألوان المعرفة أن ظهرت بحوث المقارنات(١) • ولقد آثرنا هذه

(١) ظهرت كلمة « المقارن » في الثقافة العربية واصفة الادب والنحو وغير ذلك من العلوم ، فقيل : الادب المقارن والدراسات اللغوية المقارنة والنحو المقارن ، فقام في وجه هذه المسميات اللغويون المتضلعون من العربية والغياري على حمايتها ورعايتها ، فقال قائل منهم : ان هذه التسمية مغلوطة خاطئة والصحيح أن يقال : الادب الموازن حملا على ما وردنا من مسميات في الادب العربي ، ومن ذلك كتاب ، الموازنة بين أبي تمام والبحتري ، للآمدي وكل الكتب التي تبدو فيها الموازنات مثل كتاب « الوساطة بين المتنبي وخصومه » للجرجاني · ولفظ الموازنة واستعماله في هذه الكتب صحيح مصيب للهدف ، ذلك بان هناك طرفين تعقد بينهما الموازنة لبيان ما قال أحدهما في موضوع من المواضيع وما قال الآخر في الموضوع نفسه واظهار مقدار ما جود كل منهما في هذا الموضوع وما أخذه الاول عن الثاني وما قصر فيه أحدهما عن الآخر · ومثل هذا ما يعرض له الباحثون والنقاد على هذا النحو في قصيدة كل من البحتري والشريف الرضي في وصف الذُّلْبِ فيعقدون الموازنة بين هاتين القصيدتين ، كما يعقدون الموازنة بين واحدة من هاتن القصيدتين وقصيدة الفرزدق في الموضوع نفسه دون أن يهتموا في كل ذلك بالفارق الزمني بين البحتري والشريف الرضي من جهة وبين واحد من هذين والفرزدق من جهة أخرى ، وتأثير عامل الزمن وما يؤدي اليه من تبديل وتغيير نتيجة للتطور التأريخي • ولقد جروا على هذا الفهم لدراسة الموازنة أسوة للغربيين في دراسات المقارنة فعقدوا الموازنة بين قصيدة البحتري في وصف بركة المتوكل في سر من رأى ( سامرا ) وقصيدة لامرتين Lamertin في وصف البحيرة "Te Iac" والموازنة في هذا الموضوع غير صحيحة ولا يجوز أن تعقد فليست هناك أية علاقة بن البحيرة والبركة من جهة ، وليس هنا أيضا أية صلة بن Lamertin والبحتري تأثر لامرتين فيها بالبحترى • فالادب المقارن في اصطلاح هؤلاء الباحثين هـو الموازنات المعروفة في كتب النقد والادب العربية · ومن أجل هذا قالوا ( المقارن ) غير صحيح اعتمادا على أن المقارنة في معاجم اللغة تعني المصاحبة ، جاء في لسان العرب في مادة (قارن) «قارن الشيء بالشيء مقارنة وقرانا اقترن به وصاحبه » فالمقارن على هذا هو المصاحب · وهذا المدلول لا يتفق هو والموازنة المعروفة في كتب اللغة والادب ، ومن أجل هذا أيضًا قالوا : والصحيح أن يقال الادب الموازن وفقا للموازنة المعروفة ، فقد ذكر صاحب « القاموس المحيط » في مادة ( وزن ) « وازنه بمعنى عادله وقابله وحاذاه » · وسنبين في هذا المقال ان المقارن أنسب وأوفى لاتفاقها في طسعة وطريقة الموضوع·

التسمية على غيرها مما شاع حين عرفت هذه البحوث في العربية لانها أسد معنى وأوفى غرضا • ولم تكن هذه الدراسات ثمرة من ثمار الفكر العربي ، فلقد عرفت أول ما عرفت في الدراسات التي قام بها علماء الغرب تتيجة اختصاصهم وتعمقهم في العلم •

وقد جعلت الكلام على المقارنة في الادب الجانب الاول في هذا المقال الهميته للقارئ العربي ، ولان طالب الادب سمع به ورغب في دراسته فلم تسعفه الوسائل الى تحصيله جهلا بحقيقته وبعدا عن ميدانه ، وما زال نفر كبير من الباحثين في الموضوع بعيدين عن جادته في العربية ، وسأجتهد في هذه المقالة لانير السبيل لتفهم هذا اللون من الدراسات الادبية التي لم تزل غامضة والتي لابد منها لدراسة الادب واللغة والنحو ،

دخلت كلمة « المقارن » واصفة الادب في اللغة العربية كما دخل غيرها مما استحدث في هذا العصر عن طريق الترجمة ، فالادب المقارن يقابل في الانكليزية Compartive Literature وفي الفرنسية 'Littératur ' في الادب من البحوث التي ظهرت في النصف (Comparée' في الدوب من البحوث التي ظهرت في النصف الأول من القرن التاسع عشر ، وأول من كتب في الموضوع Compartive Interature يعد البداية الانكليزي سنة ١٨٨٦ ، فكتابه (Compartive literature يعد البداية الأولى للدراسات المقارنة ، وفي السنة نفسها بدأ العالم السويسري الأولى للدراسات المقارنة ، وفي السنة نفسها بدأ العالم السويسري أسدر وسه في جنيف عن التاريخ المقارن للآداب ، وفي المانيا أصدر المقارن عن أسلام الله ودراسة الآداب العالمة التي اضطرتهم الى أخذت الناس الحركة الرومانتيكية ودراسة الآداب العالمية التي اضطرتهم الى استخدام الطريقة التاريخية والمقارنات التي لم تقتصر على الادب وانما تعدته الى غير ذلك من أبواب العالم كالقانون واللغات 'Languistique' (Mythologie ودراسة الاساطير Mythologie).

وفي عام ١٨٩٥ ناقش Joseph Texte رسالته عن ، جان جاك روسو والاصول العالمية الادبية ، وكان هذا الكتاب أول دراسة مهمة وعلمية

في موضوع المقارنات (١/١) و ومنذ عام ١٨٩٧ حتى عام ١٩٠٤ تعاقبت نشرات عديدة للمصادر والاصول والمراجع في الموضوع ، هذه النشرات التي عنى بها كل من Baldensperger et Betz وقد اهتم الاخير كثيرا بموضوع الادب المقارن ووقف عليه وحده بحثه ودراساته ، فلقد جمع الاصول والمظان في الموضوع وصنفها وعلق عليها ، هذا غير تأليفه العديدة في الموضوع نفسه ، وقد أسس في ١٩٢١ مع العالم Paul Hazard مجلة الادب المقارن الفرنسية Paul Hazard مع العالم العالم Reveue de littérature Comparée Frncaise وعلى هذا فيمكننا أن نقول ان الادب المقارن نشأ وازدهر في القرن العشرين بعد أن كانت بداياته في أواخر القرن التاسع عشر في انكلترا كما بينا ،

يعنى الادب المقارن تاريخ الروابط الادبية العالمية ، ومن أجل ذلك فالباحث في هذا الموضوع يبقى في حيز اللغات والحدود الجغرافية ويلحظ ويراقب تبادل المواضيع والافكار والكتب والعواطف اما بين أدبين ، واما بين آداب عدة ، ومن أجل ذلك ايضا فطريقته ينبغى أن تنسجم مع تنوع واختلاف بحثه (٣) ، ولابد أن يتزود الباحث في هذا الموضوع بوسائله وأسبابه الضرورية التي سنأتي عليها فيما يلى من السطور :

يلزمه أن يكون مؤرخا عالما بالتاريخ وبالطريقة العلمية التاريخية ، ولاسيما التاريخ الادبى لعدة أمم ، لانه لا يستطيع أن يبحث الموضوع الادبى ان لم يكن مزودا بالثقافة التاريخية الخالصة التى رافقت تلك الحادثة الادبية أو ذلك اللون الادبى ، وعلى سبيل المثال لا سبيل الى معرفة الادباء الفلاسفة المسلمين ان لم يكن الباحث مزودا بثقافة تاريخية كافية حول عصر هؤلاء الادباء الفلاسفة وبمعرفة كافية وافية عن الثقافات الاجنبية عير الاسلامية التى صاحبت عصرهم ،

M. F. Guyard, La littérature comparée, P. 10, Paris 1951

• وقد ترجم هذا الكتاب الى العربية منذ سنين

Paul van Teighem, La littérature Comparée. (٣)

ومما يلزمه ايضا أن يكون ملما الماما كافيا بالعلم عن الآداب في أمم اخرى غير تلك التي ينسب البها •

وينبغى لمن يقوم بالمقارنات في الادب أن يكون قادرا على القراءة لادب من الآداب في لغته الخاصة ، وهذا يعنى ان من يريد معرفة تأثير النساعر ( جيته ) Goethe الالماني ( في الادباء الرومانتيكيين ، لابد لـه أن يقرأ الشاعر الالماني في اللغة الالمانية وليس له أن يلجأ الى المترجم من أدبه وذلك ليتمكن من معرفة انتقال التأثير ، وعلى هذا فيلزمه المعرفة بلغات عدة فيقرأ بها ايضا البحوث الاجنبية اللازمة لبحثه واختصاصه ،

نم هو عندئذ يلزمه معرفة مصادر الموضوع واصوله وكيف ينظم الجمهرة الكبيرة لهذه المصادر والاصول والافادة منها • ومن هذه المصادر والاصول كتب التي تعنى بجمع وتصنيف مصادر بحث الادب المقارن •

وعلى هذا فالكتب من العوامل المهمة التى يهتم بها المتصدى للمقارنات نيعرف مدى تأثيرها في القارىء الاجنبي ، وما تؤثر هذه في أدبه ، وما دمنا بصدد التعرض للكتب فلابد لنا أن نقر ر ان المترجم من الكتب عن لغة أجنبية ايضا يقوم بنقل الثقافات والتيارات من امة الى امة اخرى ، وهدا الادب المترجم يؤثر هو ايضا في أدب أية امة من الامم ، ولقد تأثر ادباء اوربيون بالآداب السرقية دون أن يقرءوا تلك الآداب في لغاتها ، بل انهم قرأوها مترجمة الى لغاتهم فتأثروا بها وأفادوا منها وانتقل هذا التأثير الى آدابهم ، فان تصدى الباحث في المقارنات الادبية لدراسة هذه الآثار الدخيلة في أدب من الآداب كان بحثه عندئذ بحثا مقارنا وهذا هو الادب المقارن ،

وعلى هذا أيضا فالرحلات والاسفار التي يقوم بها أصحابها ويسجلونها في كتبهم عامل مهم عن عوامل الادب المقارن • اذ أن كتب الرحلات والاسفار تقوم هي ايضا بنقل ثقافات الامم الاخرى •

M. F. Guyard, 13. (ξ)

لم يزل البحث في المقارنات جديدا في العربية ومن أجل هذا فهو غير واضح لدى القارى، العربي وربما وقع بسببه في الوهم حول ما تؤديه لفظة المقارنة ، ولقد عرضنا في اول هذا البحث عن مجال الخطأ وميدانه مع ان كتاب الادب المقارن La littérature comparée للمؤلف الفرنسي Paul Van Teighem قد نقل الى العربية منذ زمان بعيد ، وهذا الكتاب من الكتب التي يستفيد منها عدد كبير من الناس فيهم الباحث في تاريخ الأداب وطالب الاداب والمتأدب الذي يرغب في التزود بالثقافات الجديدة الوافدة ،

فاذا أخذنا على سبيل المثال موضوع القصة القديمة في الادب العربي فلابد لنا أن نمر على السفر الممتع وهو ( ألف ليلة وليلة ) • ودراسة هذا الكتاب يلزمنا معرفة أصوله ومصادره ، وهنا فلابد من الخوض في هذا الموضوع الشائك السبيل وهو الاصول غير العربية لهذا الكتاب لنستطيع تحديد مكانة الكتاب وفي ذلك مكانة القصة القديمة العربية في الادب العربي • وهذا البحث بهذه الطريقة وهذه النظرة من البحوث الادبة المقارنة •

ولقد عرفنا فيما عرفنا ان هذا الكتاب ظل متعة فكرية وزادا محببا للكتاب الاوربيين أجيالا طويلة فنقلوه الى لغاتهم الكثيرة منذ عهود وأزمان طويلة ، فلقد أثر عن Voltaire الاديب الكبير الفرنسي انه قرأ هذا الكتاب واستمتع به بضع عشرة مرة من قبل أن يتصدى للكتابة ، وعلى هذا فمن عرض لهذا البحث في الآداب الاوربية الاخرى ، فبحثه والحالة هذه من البحوث المقارنة ،

ولو تيسر لنا أن نبحث في موضوع الاساطير في الادب العربي للمعاطير في الادب العربي La mythologie arabe في اصوله ومصادره ومقدار الآثار الاجنبية في هذه الاساطير وكيف تم هذا التأثر ، كان البحث على النهج المقارن .

#### المقارنات في اللغة والنحو

هى الجانب الآخر من هذه المقالة والذى هو كسابقه جديد فى العربية وفائدته جليلة عظيمة • ولفهم العربية الفهم الصحيح وحل كثير من غامضها ، ينبغى أن يستفيد هذا الحل من المقارنات بغيرها من اللغات التى تكون مع العربية مجموعة أو أسرة لها صفاتها المعينة التى تميزها عن غيرها من المجاميع اللغوية •

وقبل أن نهتدى لصلب الموضوع لابد من استجلاء طريقة المقارنة وتتبين معالمها لنسير على نهجها ونأمن العثار والخلط في الموضوع •

هناك طريقتان مختلفتان لتطبيق المقارنة في اللغة والنحو ، فالاولى تنص على ان المقارنة تؤدى الى قوانين عامة تضبط المواد التي تتعرض لها المقارنة .

والثانية تؤدى الى بيان ملاحظات وتنبيهات تاريخية • وهاتان الطريقتان تختلفان الواحدة عن الاخرى اختلافا عاماً شاملاً ، وان كانت كل منهما مقبولة صحيحة (٥) •

فالاقاصيص على ألسنة الحيوانات موجودة عند كل امة من الامم و ولعل الشبه بين الانسان والحيوان هو الذي يسر للانسان أن يعير الحيوان هذه الاقاصيص فيقول على لسانه ليعبر عن فكرة أو يصرح بشيء لا يستطيع التصريح به بصورة مباشرة و وفي هذه الاقاصيص يستطيع الباحث أن يقارن بينها ليتبين طريقتها وشكلها وطابعها ثم يخلص من كل ذلك الى نظرية عامة في هذا النوع من الاقاصيص و وتبدو المشابهات بينها للباحث من الوحدة العامة في الفكر الانساني والاختلاف في التطور الحضاري ، وتؤدي الى فهم الباحث للميزات العامة للنوع الانساني ، ولكنها لا تفيده كثيرا في العلم بتاريخه و

<sup>(</sup>٥) انظر

A. Meillet, La methode Compartive en linguislique historique, Paris.

وادا كان المعنى الذي تعرب عنه كلمة من الكلمات مرتبطا ارتباطا طبيعيا بالصوت الذي يشير اليه ، سواء كان هذا الارتباط قويا أم ضعيفا ، ( ومعنى هذا ان الكلمة تثير فكرة من الافكار ) ، فالمقارنة بشكلها العام هي السبيل الوحيد الذي يستطيع استعماله اللغوى ، ذلك بأن اللجوء الى انلغات الاخرى غير ممكن ، هذا اذا لم نبتعد عن حيز الكلمة الحقيقي المادى المجرد وعما تمليه عليها العادات والتقاليد التي تجر الى التوسع في المعنى والاستعمال .

والمفردة اللغوية في حقيقتها ودلالتها لما وضعت اليه ، شيء اصطلاحي ، أو قُــل شيء اعتباطي • وما القيمة اللغويــة الا مســـبية عما ألف الناس أرّ يعطوها من دلالة • وعلى هذا فان مايقال عن الصلة الوثيقة بين اللفظ والمعنى وان الاول هو حكاية يتأدى فيها ذلك المعنى غير مقبولعلى الدوام ، لأنحكاية الصوت حد واسع المعنى لم يقيده ضابط بصدق في جميع الاحوال • فلو أَخَذُنَا مَادَةَ « القَطَع » في اللغة نجد ان هذا المعنى يعبر عنه بكلمات تتكون في الغالب من حرفي القاف والطاء أو القاف والصاد ، وما الحرف الثالث الا تكملة فهو اما صدر "Préfixe" واما كسع "Suffixe" واما مقحم اقحاما « القطع » يؤدى ايضا بحروف اخرى كثيرة عديدة لا سبيل الى أن نأتي على حصرها وضبطها . ومعنى هذا ان حكاية الصوت لا تؤدى بحروف معنة وان المعنى على هذا لم يوضع توقيفا أو اصطلاحا ومن أجل هذا فاللفظة التي تعرب عن « الوحدة » في العربية وهي « واحد » أو « أحد » أو « أول » وكذلك اللفظة التي تدل على فكرة « الازدواج » وهي « اثنان » وغير ذلك من أسماء العدد ، أقول : ان هذه الالفاظ لا تملك أية صلة بفكرة الوحدة أو فكرة الازدواج، وما المعنى الذي تسوق اليه الا شيء اصطلاحي ألفه الناس منذ كانوا ، وعلى هذا فالاستعمال حد مهم وضابط جامع مانع لا يستطيع اللغوي أن يتخطاه ويضرب في الاوهام التي لا تسعفه ولا يفيد منها •

ونريد ان تخلص الى ان الصفة الاعتباطية لدلالة اللفظ على مؤداه من المعنى خير وسبلة لتطبيق الطريقة المقارنة التاريخية في اللغات .

ولعلنا نفيد فائدة عظيمة في فهم « العربية ، اذا اتبعنا هذه الطريقة المقارنة التاريخية وذلك بدراستها بالنظر الى غيرها من اللغات التى تضمها المجموعة السامية للغات ، وبهذه الطريقة نستطيع فهم كثير مما استغلق على علماء العربية الاوائل وما وقعوا فيه من أوهام ، أقول الاوائل لان لغتنا ما زالت تدرس على النهج الذى سنه هؤلاء العلماء من لغويين ونحاة ، وما مؤلفه فيسجل آداءه في فقه اللغة لا يختلف كثيرا عن كتب فقه اللغة العربية مثل كتاب فقه اللغة للثعالبي ، وكذلك لا يختلف عن الكتب الكثيرة التي وصلت الينا ومؤداها التنبيه على اغلاط الكتاب من أيام ابن قتيبة الى أيامنا هذه ، وكذلك الامر في مادة النحو ، فقد ظلت عبر القرون راكدة جامدة فلم يفكر في جوهرها ، ولم يفكر في طريقة عرضها ، وما زلنا نتقبل مادة النحو وفق المدرسة البصرية دون أن نرى حاجة الى تغييرها أو اصلاحها على الأفل ، اذن فاللغة العربية ظلت متوقفة لا تنخضع للتطور فهي هي كما قيدتها لنا المراجع والاسانيد ،

ومن أجل هذا فالعلم بالساميات وسيلة مفيدة لفهم العربية ، ولا يمكن فهم الصفات التي تميز العربية عن غيرها من اللغات الا بالرجوع الى تلك اللغات التي تتصل بالعربية اتصال النسب .

فالعربية مثلا كغيرها من اللغات السامية تتصف بما يأتى :

انها تعتمد على الحروف الصامتة لاداء المعنى وهي تستخدم الحركات للتفرقة بين المعاني المتكافئة •

٧ \_ تمتاز بالحروف الحلقية ٠

٣ \_ معظم اصولها ثلاثية(١) .

ع \_ تمتاز بندرة الالفاظ المركبة •

متاز بندرة الازمنة المختلفة التي يدل عليها الفعل • وهذه الميزة ظاهرة واضحة ، فالفعل وارتباطه بالزمن في هذه اللغات قاصر عن أن يحيط بالاحداث المختلفة التي يدل عليها الفعل في قسم من اللغات الهندية الاوربية •

ودراسة أى موضوع من العربية فى ضوء هــذه الطريقة تثبت لنا ان معرفة تاريخ لغة من اللغات غير ممكنة ان درست وهى منعزلة عن غيرها من اللغات التى تقرب منها ، وان تاريخ لغة لا صلة لها بغيرها أو قل لا تعرف فيها هذه الصلة ، غير ممكن درسه لنعرف المراحل التى مرت بها تلك اللغة .

ونريد الآن أن نتبين فائدة هذه الطريقة وذلك بالتعرض لدراسة بعض والسريانية :

فالمشابهة التي نجدها لم تأت عبثا ، ولم تأت مصادفة ، وانما هناك وجوه من الشبه تثبت ان هذه اللغات يضمها اطار واحد ، وهذا يفيد في درس المفردات من حيث طريقة نطق الاصوات Phonétique ، ومن الامور

<sup>(</sup>٦) أقول و معظم » لان القول بالاصل الثنائي ثابت ومقبول و وقد للح الاوائل أيضا الثنائية في الاصول وكذلك الدراسات الحديثة اللغوية التي قام بها المستشرقون ، على اننا لا ننسى هذه الدعوى بالثنائية والتي نادى بها الاب أ اس مرمرجي الدومنيكي في كتيب صغير سماه « هل العربية منطقية » مطبعة المرسلين اللبنانيين - جونيه ( لبنان ) ١٩٤٧ ويذهب الاب في اثبات مواد عربية معينة استطاع ان يثبت الثنائية بجلاء في هذه الدراسات مواد عربية معينة استطاع ان يثبت الثنائية بجلاء في قسم كبير منها ، ولكنه لم يكن موفقاً في القسم الباقي وذلك لان الخوض في هذا الباب صعب لان هذه اللغة بعيدة العهد وان الكلمة مرت بمراحل طويلة الامد اكسبتها اشياء جديدة فغيرت معانيها وبذلك انقطعت عن اصولها ، ومن اجل هذا أيضا أجل هذا فلمح الاصل ليس من الامور الهينة اليسيرة ، ومن أجل هذا أيضا كانت الحاجة شديدة الى معجم تاريخي تؤرخ فيه الكلمات وفق استعمالها خلال العصور المختلفة ، وبذلك نحصل من كل كلمة على صورة صادقة صحيحة للتطور والحياة التي تحياها المفردات ،

التي تسترعي النظر ، ان لاسماء العدد في هذه اللغات صيغة للمذكر واخرى للمؤنث .

والباحث في المفردات العربية وتاريخها لابد له من اتباع هذه الطريقة والا فانه واقع فيما وقع فيه اللغويون أصحاب المعجمات العربية ، فهم لا يميزون في مادة (رجم) بين ألفاظها ، ومن اجل هذا يحشرون رجم وترجم في مكان واحد ، والذي يعرفه المتطلع في الساميات الى ان الثانية جاءت من (ترجوم) (Targum) وهذه تعنى في العبرية الشروح والحواشي في أسفار العهد القديم باللغة الآرامية وفق العبرية في القرن السادس قبل الميلاد ، وهو الوقت الذي حلت فيه الآرامية محل العبرية ، وبهذا المعرفة أي العربية من باب الجهل بالاصول والسهولة فحشرها في مادة (رجم) العربية من باب الجهل بالاصول والسهولة المخلة ، ولو ان اصحاب المعجمات عرفوا اللغات السامية الاخرى لافادوا ولوجدوا لهم مخرجا وقربوا بين هذا الفعل الدخيل وبين مادة (رقم) التي تقرب منها في المعنى والتي تشير الى الكلمات المرقومة ،

ومن أمثلة ذلك الكلام حول ( تلميذ ) فأصحاب المعجمات جهلا منهم بالاصول السامية يكتفون بالمعنى الذى اكتسبته الكلمة فى الاستعمال عبر العصور وكان الاولى أن يقربوا بينها وبين ( تلميد ) العبرية المأخوذة من المصدر ( تلمود ) الذى يعنى تعليم وتفعول فى العبرية يقابل تفعيل العربية والتلمود هو الدروس التي أخذها اليهود عن علمائهم وهي ملاحظات تتضمن عظات وتصائح وافكاراً ، والتي لا تخلو من مجادلات عقيمة و وفى العهد الجديد فى انجيل متى اشارات الى أولئك الاحبار الذين يتلقون عنهم هذه الدروس ، وهذا المصدر العبرى مأخوذ من الفعل ( لمد ) وهو تعلم وهذه الدروس ، وهذا المصدر العبرى مأخوذ من الفعل ( لمد ) وهو تعلم .

 <sup>(</sup>۷) (ترجوم) كتبتها بالجيم واردت نطق الجيم غير المعطشة كالجيم القاهرية المصرية وكالحرف (G) في الكلمة الفرنسية Gare والكلمة الانكليزية Garden .

وهناك كثير من المفردات التي يمكن التقريب بينها وبين ما يشبهها في الآرامة ايضا •

| السريانية | العبرية △ | العربية |
|-----------|-----------|---------|
| حَدَ      | إحاد      | واحد    |
| تْرين     | شنايم     | اثنان   |
| تلاتكا    | شالاشا    | in      |
| أرْبَعا   | أدبكا     | اربعة   |
| حَمشا     | حَمْشا    | خمسة    |
| إشتا      | شت        | ستة     |
| شبْعا     | شَفِعا    | سبعة    |
| تمنيا     | شبونا     | ثمانية  |
| لعشت      | تشعا      | تسعة    |
| عُسْرا    | عَسْرا    | عشرة    |
|           |           |         |

والدخيل الآرامي في اللغة العربية كثير ايضا ، وبهذه الطريفة تستطيع أن نتفهم العربية ، اما في مادة النحو مثلا ، فأداة التعريف في العربية هي الالف واللام ، وفي العبرية هي الهاء ، ولا توجد هذه الاداة في السريانية ، ولو اتنا نظرنا في كتب النحو لوجدنا ان هناك من يقول ان التعريف حاصل في الالف واللام ، وهو قول الخليل ، أو انها اللام وحدها وهو قول سيبويه ، ولنا أن نقول ربما حصل التعريف في الالف ويدلنا على على ذلك ان اللام لا تنطق مع الحروف الشمسية ، وان الهمزة تقرب من الاداة العبرية وهي الهاء ، والهمزة والهاء سواء في العربية فأيا وهيا في النداء بمعنى ، وألا وهلا تخفيفا وتشديدا كذلك ،

هذه الملاحظة رأى شخصى صرف أسوقه لا على سبيل التفرير والتأكيد انما على سبيل العرض والاقتراح •

 <sup>△</sup> اثبتنا هذه الـكلمات العبرية وكذلك السريانية بالحروف العربية
 لعدم تيسر الحروف العبرية والسريانية .

وربما استفدنا من المقارنات فائدة لا تحصل في غيرها • فلو أخذنا ما شاع من الاعلام المغربية والاناسية وهي تلك المختومة بواو ونون ، نستطيع في العربية وحدها أن نقطع فيها بشيء ، فهي زيادات ليس غير • فالاسم زيد وهو مصدر نقل الى لعلمية فصار زيدونا وكذلك عبدون ووهبون وسحنون وخلدون وجلون الى غير ذلك • والوجه في هذا انها زيادات تصغير كما يحدث في التصغير في اللغة السريانية فكتاب تصبح كتابونا (١٩٨٠) •

ولو استعنا بالعامية الدارجة لوجدنا ما يؤيد هذا فكلمة شيء تصبح ( شويونه ) ودرب تصبح ( دربونه ) وبيت تصبح ( بيتونه ) الى غير ذلك فالواو والنون مطرد في كل هذا لفائدة التصغير ، ولزيادة التصغير الذي من معانيه التقليل والتحقير ولتنكير زيدت الناء الاخيرة ، والناء في كثير من الامثلة تفيد هذا ، فالناء في تمرة لا تفيد التأنيث الذي لا حاجة فيه انما تفيد الوحدة فتمرة اسم الواحد لمجموعة التمر (٩) .

ونريد الآن أن نسلك مسلكا صعبا فنقرر ان الصورة الاولى للفعل العربي هو المضعف الماضى الثلاثي و والقول في هذا يؤدى بنا الى ان نقول مع القائلين ان مبدأ الثلاثية في الاصل العربي مرحلة تكميلية وليست اولى ، ومن أجل هذا فلابد أن تكون الاصول الثلاثية تمت بعد أن كان هناك مرحلة كان فيها الاصل ثنائيا ، ثم تطور هذا الثنائي الى الثلاثي الذي صار ميزة من مزايا العربية واللغات السامية الاخرى و

ولابد من دليل نستضىء به فى هذه السبيل فنقول ان كثيرا من المعانى تؤدى بحرفين ساكنين ومن أمثلة ذلك الحروف العربية \_ اعنى العوامل على لغة النحاة \_ فحروف الجر مثلا وجلها يتألف من حرفين صامتين كمن وعن

<sup>(</sup>٨) هناك طريقة أخرى للتصغير في السريانية وهي زيادة واو وسين وطريقة ثالثة على جمع الزيادتين أي الواو والنون والواو والسين ٠

 <sup>(</sup>٩) أقول أن التاء تفيد التقليل والتنكير • هذا هو الغالب لان التاء في علامة ونسبًابة هي غير ذلك وربما كانت على سبيل التضاد من قبيل البصير للاعمي تجملا وتفاؤلا •

وعلى والى (١٠) تؤدى معانى كان حقها أن تؤدى بفعل ، ومن أجل ذلك قطن الباحثون في الاساليب وقالوا : جاء فلان على جواد أبلغ من قولهم : جاء راكبا جوادا ، جريا على القاعدة المشهورة البلاغة الايجاز • ولعل ما في العبرية من حروف الجريؤيد هذا فالحرف عل (١١) واللام يؤديان من المعانى ما حقها أن تؤدى بالفعل •

ولعل لغة الاطفال من الامور التي تقوم دليـــلا ايضـــا على ان المعانى تؤدى بادى ذى بدء باتنين من الحروف • فالطفل يقول عم أو هم حــين يريد الطعــام مثلا ، والمتتبعون لســـلوك الاطفــال يستطيعون تأييد هـــذه الملاحظة القيمة •

وقد يتنكر لهذه الدعوى جماعة المختصين بالعربية غير انبي اقول ان هذه ملاحظات توصل لها البحث ، فمن شاء فكر بها وبحثها ليخلص الى اقرارها أو انكارها .

اقول ان المعانى العربية تؤدى بحرفين صامتين فالكاف والنون في كن تؤدى في العربية التخفى والاستتار فهي بمعنى جن التي استحالت بالتضعيف الىجن ، هذا في العربية ، وفي العبرية مادة «كن » أيضا تؤدى المعنى نفسه ، وقل مثل ذلك في مادة در في اللغتين العربية والعبرية ، وكذلك مادة ف رفهذه المواد تؤدى المعاني وهي بحرفين ، وما الحرف الثالث الذي لصق بها كسعا فهذه المواد تؤدى المعاني وهي بحرفين ، وما الحرف الثالث الذي لصق بها كسعا الثلاثية متأخرة بالنسبة للاولى ، والامد بينهما واسع طويل ، ومن أجل هذا لا يرضى هذه الدعوى الله وي الذي ألف الثلاثي ف لا يرى وسيلة لرده للاثنين ،

اقول ان هذا الثالث الطارىء على طريقة التضعيف زيادة في الكلمة

 <sup>(</sup>١٠) أقول : حرفين صامتين لان الحرف الثالث في على والى هو استطالة للحركة وهي الفتحة وسنأتى على ذكر الحركات وحروف المد •
 (١١) جاء في الشواهد الشعرية العربية على بمعنى على •

وليس بأصل ، ذلك ان أحــد هــذين الحرفين يتغير على طريقة الابدال ، مثال ذلك :

كن العربية وكنن العبرية تصبح كهن ٠

وهـذا الابدال وسيلة لايجاد معانى جديدة مع ابقاء شيء من المعنى القديم في هذا المستحدث الجديد لمحا للاصل • ففي مادة كهن ما زالت فكرة الاستتار والخفاء موجودة ، ومادة در تصبح دهر في العربية وكذلك في العبرية والفكرة في الدهر هي الدوران ، ومن أجل هذا شبهوا الدهر بالفلك الذي يدور •

ثم ان المضعف ولد على طريقة الابدال والتعويض ، الفعل الاجوف ولذا فان حروف المد وسائل مهمة بيد واضع المعانى لابتكار معان جديدة • وهى لوجود فكرة المد فيها داخلة في ضمن الحركات التي تعد ايضا من الوسائل المهمة في هذا السبيل(١٢) •

نعود فنقول أن مادة كن ً الفعل المضعف أصل في كان وكذلك مادة (غب ً) أصل في غاب ، ومادة (جب ً) أصل في جاب ، ومادة (صر ً) أصل في صار .

وهناك أفعال جوف كثيرة لا سبيل إلى معرفة أصلها التضعيفي لفقدان استعماله وبعد العهد به(١٣٠ فانقطعت الصلة ، وأصبح لمح العهد بذلك من الامور الصعبة •

والدليل في هذه السبيل الموحشة معالم لغوية احتفظت بها العربية تشير اشارة واضحة الى الاصل التضعيفي الذي ذهبنا اليه ، وهو أن الكثير من هذه الافعال الجوف مصادر تحتفظ بالحرف المضعف وفيما يلى ثبت بمصادر هذه الافعال :

<sup>(</sup>۱۲) أو قل ان الحركات وسيلة مهمة لابتداع المعانى ودليلنا الاستقراء اللغوى فالعود معروف المعنى ووثيق الصلة بـ « عيد » وكذلك صوت وصيت وغوث وغيث والنج • (۱۳)

| المصدر | الفعل | المصدر | الفعل |
|--------|-------|--------|-------|
| جيوبة  | جاب   | كينونة | کان   |
| غيبوبة | غاب   | ديمومة | دام   |
| قيلولة | قال   | بينونة | بان   |
| حيلولة | حال   | صيرورة | صار   |

هذه المصادر وغيرها تشير الى هذا الاجوف الذي جاء من المضعف فالالف في صورة الماضي والياء والواو في صورة المضارع تعويض (۱۰ من الفعل المضعف و والباحث في العبرية يجد شيئا من هذا ايضا فمادة (فر تسبح فور ، كما تصبح فر في العربية فار التي تحتفظ بالفكرة المعنوية في فر و

أما حرف الياء الذي لزم هذه المصادر ، فهو حشو مفيد ، ربما جيء به لبيعد الكلمة عن وزن الصفة وهي فعول (١٥٠) •

على ان هذه الصيرورة لا تقتصر على الاجوف ، فهناك دلائل تشير الى أن كثيرا من الفعل الناقص جاء عن المضعف على طريقة التعويض فالفعل كني في العربية وكنه في العبرية هما من هذا الباب • ولابد من الاشارة الى أن الهاء المعوض في العبرية يقابله شيء كثير في العربية ، فالكنه بمعنى الحقيقة هو من هذا الباب إيضا •

ولو استعرضنا على طريقة الاستقراء طائفة من الافعال الناقصة فى العربية لنعرف السبيل الى صيرورتها على حالتها من النقص لوجدنا أن من بينها كثيرا ما جاء من المضعف بابقاء التضعيف ومد الفتح في الآخر حتى

<sup>(</sup>١٤) اقول تعويض ووجه الامر ان فتحة الغين في غب تشبع حتى تستحيل الى مد ومن حق هذا المد الطويل ان يخرم من آخر الفعل ليبقى محافظا على الثلاثية .

<sup>(</sup>١٥) استأنسنا برأى الاستاذ الفاضل مصطفى جواد في هذه القضية .

يصبح ألفا وبهذا استحال الفعل رباعيا ناقصاً مع بقاء التضعيف في عينه ، ومن أمثلة ذلك ما يلي :

مد" تصبح مد أي مطلق (ثم ذهب الى أهله يتمطى) الآية ذر" تصبح ذر"ى دل" تصبح دلى مر"ى مر" تصبح دلى مر"ى دل" تصبح مر"ى دل" تصبح مر"ى

وربما جاء من هــذه الافعــال التي استحالت على هذه الطريقة رباعية ناقصة ، أفعال ثلاثية :

فمن ( ذر تى ) جاء ( ذرا ) ، ومن ( سلتى ) جاء ( سلا ) ٠

وما دمنا نرى ان المضعف أصل لهذه الافعال على هذه الطريقة أو على طريقة التعويض فلابد من الاشارة الى أن كثيرا من الافعال المصدرة بالنون قد استفادت النون بهذه الطريقة من المضعف الذى هو أصل مثال ذلك : نفر الآتية من فر ، و نتل التي تأتي من تل أو نشل من ثل ، وما زالت اللغة الدارجة تستعمل (شر الثوب) بمعنى (نشر) وعلى هذا الاساس تكون نجر من جر ، ولما كان الكلام عن النون وهي صدر في الفعل ، فهناك النون التي هي كسع فيه ، والتي جاءت الفعل على هذه الطريقة من المضعف ، مثال ذلك الفعل أدمن الذي يعنى الدوام جاء من المضعف ، وقد عرضنا الى ذلك في مادة الديمومة ، فالنون هي تعويض من الميم ، جاء في الاغاني «ج ٢ ص ٢١ ط دار الكتب ، كان مدمنا للحج (١٦٠) ،

ولابد أن أشير في الحتام الى ان هذه آراء شخصية قلت بها بعد أن تمين لى من الاستقراء ما يؤيدها .

<sup>(</sup>١٦) اختصت ادمن في اللغة المتداولة بالتزام الشر والمنكرات ، مثال ذلك ادمن فلان على الخمرة ·

# حقيقة التضمين في علوم العربية

ان اصطلاح « التضمين » بدل على دلالات متباينة بحسب المادة التى السعمل فيها ، واستفادت منه ، نواد فى كتب البلاغة فى « باب التضمين والاقتباس » ، وهو فى مادة « العروض » فى باب « عيوب القوافى » كما انه يدخل فى أبواب من النحو مثل « باب حروف الجر » و « المتعدى واللازم » ، ومن أجل ذلك فالباحث فيه ازاء موضوع واسع الاطراف ، كير المسالك ، ولكنا اجتهدنا أن نفيه حقه ملتزمين بالايجاز فى عرض الوجود المهمة ولاسيما ما يتعلق منها بالمسائل اللغوية والنحوية ، ولاجل الوصول الى هذا الغرض رأينا أن نقسمه الى قسمين :

(۱) قسم يعرض لمدلول هـذا الاصطلاح في علمي البـــلاغة والعروض ، وهو قسم موجز نبين فيـه مدلول الاصطلاح ، ثم نربط بين المدلول ومسألة التجديد والتقليد في الادب ٠

(٢) وقسم نعرض لمدلول هذا الاصطلاح في النحو واللغة ، وهذا القسم هو الجانب المهم في هذا البحث ، ويكشف هذا الجانب عن قضية ارتباك مدلولات الالفاظ في النصوص ، وعن محاولة علماء العربية لتبرير هذا الارتباك بوسائلهم المنطقية المعروفة ،

## (١) التضمين في علمي البلاغة والعروض

يلمح الباحث في الادب العربي ظاهرة التقليد ، ولا يحتاج الامر الى دليل في هذا ، فظواهر التقليد واضحة في مختلف العصور الادبية ، وهي تتخذ أشكالا عدة لا نرى حاجة في تبيانها ، والتضمين الذي نواجهه في « باب الاقتباس والتضمين ، من هذه الاشكال التقليدية ، وملاك هذا التضمين البلاغي كما يقرر ابن رشيق في عمدته (١) : « هو قصدك الى البيت من الشعر

<sup>(</sup>١) ابن رشيق العمدة ٢/٨٤٠

أو القسيم فتأتني به في آخر شعرك ، أو في وسطه كالمتمثل ، نحو قول محمود بن الحسين كشاجم الكاتب ، :

يا خاضب الشيب والايام تظهره
هذا شباب لعمر الله مصنوع أذكرتنى قول ذى لب وتجربة فى مشله لك تأديب وتقريع ان الجديد اذا ما زيد فى خلق تبين الناس أن الثوب مرقدوع

فهذا جيد في بابه ، وأجود منه أن لو لم يكن في البيت الاول والآخر واسطة ، لان الشاعر قد دل بذلك على أنه متهم بالسّر ق ، أو على أن هذا البيت غير مشهور ، وليس كذلك ، بل هو كالشمس اشتهارا ، ولو اسقط البيت الاوسط لكان تضمينا عجيبا ، لان ذكر الثوب قد اخرج الثاني من باب الاول الا في المعنى ، وهذا عند الحذ "اق أفضل التضمين ، فانما احتذى كشاجم قول ابن المعتز في أبيات له :

ولا ذنب لى ان ساء ظنك بعدما
وفيت لكم، ربي بذلك عالـــم
وها أنا ذا مستعتب متنصل"
كما قال عباس" وأنفى راغيم وأبيات العباس بن الاحنف التي منها البيت المضمن هي قوله:
وصب أصاب الحب سوداء قلبه
فقلت له اذ مات وجــدا بحبه
مقالة نصح جابتها الماتم
تحماً عظيم الذب معن تحبه
وان كنت مظلوماً فقل: أنا ظالم

فانك ان لم تحمل الذنب في الهوى

يفارقك من تهوى وأنفك راغم (٢٠

فنحن نرى فى هاتين المقطوعتين أن ابن المعتز لم يكتف بتضمين بيت العباس وحده ، وانما استوحى روح المقطوعة وقسما من ألفاظها ، وذلك يدل على ما كان فيه الشعراء من التبع لاشعار غيرهم .

وعلى هذا فلا يمكن أن يكون التضمين الا لونا من الوان التقليد ، ولا نظن ان الشاعر المبتكر يستعين بهذه الوسيلة في فنه ، ومن أجل ذلك يذكر ابن رشيق مفهوما آخر للتضمين يعتبره أجود مما ذهب اليه حيث يقول (٣) : « وأجود منه أن يصرف الشاعر المضمن عن معنى قائله الى معناه ،

نحو قول بعض المحدثين ، ونسبه قوم الى ابن الرومي :

يا سائلي عن خالد عهدى به

رطب العجان وكفه كالجلمد كالاقحوان غداة غب سمائه جفت أعالم وأسفله ندى

وابن الرومي ، أو الشاعر الآخر المحدث قد صرف \_ كما يقول أبن رشيق \_ قول النابغة في صفة الثغر :

نجلو بقادمتي حمامة أيكه بَرَداً أُسِفً لثاته بالاثمـــد كالاقحوان غداة غيب سمائه جفت أعاليــه وأسفله ندي

الى معناه الذي أراد •

ولست أدرى ما وجه الجودة في هذا الصرف الذي تفضحه العبادات المتشابهة !! وليس هـذا الا التقليـد الذي عبّر عنه ابن رشيق بعبـارته الفنة المذكورة •

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ٠

وليس أدل على التقليد الفاضح من الشعراء الذين يضمنون قسيما كما فعل الصولي :

خلقت على بــاب الامير كأنني

« قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل »

اذا جئت أشكو طول ضيق وفاقة

« يقولون : لا تهلك أسى وتجمل »

ففاضت دموع العين من سوء ردهم

« على النحر حتني بلَّ دمعي محملي »

لقد طال تردادي وقصدي اليكم

« فهل عند رسم دارس من 'معَّواَّل »

والشاعر في تضمينه هـذا ، والذي لا يدل الا على التقليد والتتبع الواضح ، قل ً أن يناسب بين ما له وما أخذه .

وهناك ركن آخر من أركان هذا التضمين ، وهو أن يقلب الناظم بينا فيضمنه معكوسا ، نحو قول العباس بن الوليد بن عبدالملك بن مروان بن عدالملك :

لقد أنكرتني أنكاد خوف

يضم حشاك عن شتمي وذحلي

كقول المرء عمرو في القوافي

لقيس حين خالف كل عذل

\* عذيرك من خليك من مراد

أريد حياته ويريد قتلي،

والبیت المضمین لعمرو بن معدی کرب الزبیدی ، یقوله لابن اخته قیس بن زهیر بن هبیرة بن مکشوح المرادی ، وکان بینهما بعد شدید وعداوة عظیمة ، وحقیقته فی شعر عمرو :

أريد حياته ويريد قتلي

عذيرك من خليلك من أمراد (١)

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق .

وابن رشيق في العمدة يفصل في التضمين نيذكر منه أشكالا عدة ، وهي في مجموعها تدل على التقليد والمحاكاة ، ونحن نجتزى، بهذا القدر من الامثلة ، والذي ذكر ناه يعطى صورة موجزة عن التضمين في باب الاخذ والاستعانة بأثار الآخرين ، ولم يلجأ كثيرا الى هذه الوسيلة ، الا الشعراء المتخلفون الذين حرموا الابتكار والتجويد ، على أن على بن عسى الرماني يعد التضمين بابا من أبواب البلاغة التي تنحصر عنده في عشرة ، غير أن مفهوم التضمين عنده مفهوم كلامي محض كما يعبر عنه بقوله (٥٠) :

« تضمين الكلام هو حصول معنى فيه من غير ذكر له باسم أو صفة هى عبارة عنه • والتضمين على وجهين : أحدهما ما كان يدل عليه الكلام دلالة الاخبار ، والآخر ما يدل عليه دلالة القياس • فالاول كذكرك الشيء بأسه مُحد َث ، فهذا يدل على المحدث دلالة الاخبار ، والتضمين في الصفتين جميعا ، الا أسه على الوجه الذي بينا • وكذلك سبيل المكسور ومنكسر ، وساقط ، ومسقط •

وأما التضمين الذي يدل عليه دلالة القياس فهو ايجاز في كلام الله عز وجل خاصة ، لانه تعالى لا يذهب عليه وجه من وجوه الدلالة ، فنصبه لها يوجب أن يكون قد دل في كل وجه يصح أن يدل عليه ، وليس كذلك سبيل غيره من المتكلمين بتلك العبارة ، لانه قد تذهب اليه دلالتها من جهة القياس ولا يخرجه عن أن يكون قد قصد بها الابانة عما وضعت له في اللغة من غير أن يلحقه فساد العبارة ، وكل آية فلا تخلو من تضمين لم يذكر باسم أو صفة ، فمن ذلك ، بسم الله الرحمن الرحم ، قد تضمن التعليم لاستنتاج الامور على التبرك به والتعظيم لله بذكره ، وانه أدب من آداب الدين وشعار للمسلمين ، وانه اقرار بالعبودية واعتراف بالنعمة التي هي من أجل نعمة ، وانه ملجأ الخائف ومعتمد للمستنجم » ،

وواضح من هذين القسمين أن « الرماني » اعتمد على منهج كلامي في

<sup>(</sup>٥) النكت في اعجاز القرآن ٩٤ في كتاب ، ثلاث رسائل في اعجاز القرآن ، ٠

ذهابه الى أن المفعول متضمن معنى فاعل ، وكذلك نصه على أن الآية تتضمن معانى اخرى وانه بينها فى كتابه « الجامع لعلم القرآن ، كما ذكر فى آخر هــذا الفصل •

أما مدلول الاصطلاح في « العروض » فهـو يستند على ما قرره العروضيون في أن البيت في القصيدة انما هو شعر قائم بنفسه ، وان من عيوب القافية عندهم ان البيت لا يتم معناه الا بالذي يليه ، ويسمون هـذه الظاهرة في القوافي تضمينا(٦) . ويتفق أغلب المعنيين بالقوافي ، على ان هذا عيب من عيوب القوافي وينشدون على هذا قول الشاعر :

وليس المال فاعلمت بمال

من الاقسوام الا للذي ً يريد به العلاء ويمثهنه ً لأقرب أقربَيه وللقَصَى ً

فضمن بالموصول والصلة على شدة اتصال كل واحد منهما بصاحبه • وينقل لنا صاحب التاج خلافا طويلا حول جواز التضمين في القوافي أو عدمه ، والذي يعنينا من هذا ، هو ان هذه الظاهرة كثيرة في الشعر العربي ، والشاعر مضطر الى هذا في ظروف خاصة ، ما بقى ملتزما بالوزن والقافية •

### التضمين في اللغة والنحو:

عرضنا في القسم الاول للتضمين في البلاغة والعروض ، ونعرض الآن في هذا الفصل الى القسم الثاني من البحث وهو التضمين في اللغة والنحو ، وفي الحق ان هذا القسم غير مستقل عن الاول من حيث بعده عن البلاغة واتصاله بالمباحث اللغوية والنحوية ، فقد امتدت البه يد البلاغة ، فناقشت اصوله في ضوء العقلية البلاغية التي شاعت في المنهج اللغوي ، ومعلوم ان المنهج البلاغي يستدعى البحث في النصوص الادبية عن الصور البيانية والقيم الجمالية ،

<sup>(</sup>٦) انظر مادة « ضمن » في لسان العرب وتاج العروس ٠

ومعلوم ايضا ان الجانب النحوى واللغوى في موضوع التضمين قد تعرض لسؤالات بلاغية ، كالاستفسار عن ماهيته ، أحقيقة هو أم مجاز ؟ وهل القيد فيه حال منتزعة من المنقول منه ؟ وما الى ذلك من الامور البلاغية المحضة .

ولكى نعطى فكرة واضحة عن هذا القسم ، رأينا أن نعرض لمواضع التضمين فى الاستعمال لنخلص الى تحديده وضبطه وتعريف ، ثم نقرر أحقيقة هو أم مجاز ؟ رغبة منا فى أن نصل بعد هذا الى أنه قياسيا يجوز أن يقاس على ما اشتهر استعماله ، أو انه سماعى لا ينقاس عليه .

#### التضمين في الاستعمال:

لم يسلم منهج الباحثين في علوم العربية من قيود المنطق وآثار الفلسفة • ذلك ان العقلية الفلسفية قد غزت سائر العلوم ، فقد استهوى منطق أرسطو وفلسفة الفلاسفة الآخرين الباحثين في الثقافة العربية الاسلامية ، فتأثروا بهذا في سائر علومهم • وكان من تتائج ذلك أن تأثيره البحث اللغوى والنحوى بهذا المنهج الدخيل على النحو واللغة ، وكان تأثيره في النحو واللغة سلبيا ، فقد أحال كثيرا من الابواب اللغوية والنحوية مادة جامدة بعيدة عن الحياة ، وبعيدة عن طبيعة اللغة السمحة • ومن أجل هذا ظهرت في علوم العربية قواعد وأحكام لم تكن وليدة الاستقراء الشامل الواسع للغة ، كقولهم مثلا : ان الفعل « كذا ، يأتي لازما ولا يأتي متعديا ، وان الحرف « كذا » يأتي لمعني ولا يأتي لغيره وهكذا ، فاذا فطنوا ان هذا الفعل وذلك الحرف ، قد أتيا على غير ما ذكروا ، فزعوا الى طريقتهم ومنهجهم يؤولون ويعللون ، كأن يقدرون محذوفا ، أو يحذفون ما هو مذكور • وليس هذا مجال عرض المشكلات اللغوية والنحوية التي أفسدها المنهج المنطقي ، فهي كثيرة معروفة للباحثين •

و بحث التضمين الذي ندرسه يظهر اضطراب علماء العربية القائلين به ، فهناك نصوص تند عما وضعوه من أحكام وقيود ، لم يجدوا الى حلها غير القول بالتضمين ولابد للباحث في علم الدلالات Sémantique بغية الافادة منه في اللغة العربية ، أن يعاني صعوبة البحث اذا مـــا أراد أن يخلص للمنهج السليم ولاسيما في عصورنا الحديثة .

فأول مجال للتضمين ، هو حروف المعانى ، أو حروف الصفات على حد تعبير ابن قتيبة (٧) •

(۱) الحرف « في » تضمن معنى « على » كقوله تعالى : « ولاصلبنكم في جذوع النخل ، قال الشاعر : ولاصلبنكم وهم صلبوا العبدي في جذع نخلة المساد العبدي في جذع نخلة السيان الا بأجدعا

وقال عنرة:

بطــل کَأن ثیاب فی ـــرحة یـُحذی نعــال الســِّبت لیس بنوأم

أى على سرحة من طوله •

الى الناس مطلى الله القار أجرب'

يريد في الناس ، وقال طرفة بن العبد :

وان يلتق الحي ُ الجميع تلاقني

الى ذروة البيت الكريم المصمد

أي في ذروة البيت الكريم الذي يُصمَّد اليه ويقصد •

(٣) الحرف وعلى ، تضمن معنى «عن ، كقول القحيف العقيلي :

اذا رضيت عليٌّ بنــو 'قشــَير

لعمر الله أعجبني رضاها(٥)

أى رضيت عني ٠

<sup>(</sup>V) ابن قتيبة ، تأويل مشكل القرآن ٤٢٦ ، ادب الكاتب ٥٠٢ ·

<sup>(</sup>٨) سورة طه ٧١٠

<sup>(</sup>P) السيوطى ، همع الهوامع ٢/ ٢٨ ·

(٤) حرف « الباء ، تضمن معنى « عن » كقوله تعالى : « فاسأل به خبرا » (١٠٠٠ أي عنه ٠

قال علقمة بن عبدة :

فان تسألوني بالنساء فأنني بصبر بادواء النساء طس

وقال ابن أحمر : تسائل يابن أحمر من رآه أعادت عينه أم لم تعادا

(٥) الحرف « عن » تضمن معنى « الباء » كقوله تعالى : « ولا تجهر له بالقول كجهر بعضكم لبعض »(١١) أى لا تجهروا عليه بالقول ، والعرب تقول : سقط فلان لفيه ، أى على فيه ، قال الاشعث بن قيس :

تناولت بالرمح الطويــل ثيابــه فخر ً صريعـــا لليــدين وللفم

أى على اليدين والفم • وقال الطرماح بن حكيم :

كأن مُخوَّاها على ثفناتهـــا 'معرَّس خمس وقَّعَتْ للجِناجِنِ

(۲) الحرف « الى » تضمن معنى « مع » كقوله تعالى : « ولا تأكلوا أموالهم الى أموالكم »(۱۲) أى : مع أموالكم وكقوله تعالى : « من انصارى الى الله »(۱۳) أى مع الله • والعرب تقول : « الذود الى الذود ايل » ، أى : مع الذود •

<sup>(</sup>١٠) سورة الفرقان ٥٩ .

<sup>(</sup>١١) سورة الحجرات ٢ .

<sup>(</sup>۱۲) سورة النساء ٢ .

<sup>. (</sup>۱۳) سورة آل عمران ۵۲ .

قال ابن مفرٌّغ:

في وجوه الى اللحام الجعاد (١٤)

أى مع اللحام الجعاد .

(۷) حرف « اللام » تضمن معنى « الى » كقوله تعالى : « بأن ربك أوحى الها »

قال تعالى : « الحمد لله الذي هدانا لهذا »(١٦) ، أي الى هــذا ، كما قال تعالى : « وهداه الى صراط مستقيم ،(١٧) .

(۸) الحرف د علی » تضمن معنی د من » کقوله تعالی : د اذا اکتالوا علی الناس یستوفون »(۱۸) أی من الناس ۰

وقال صخر الغيّ : متى ما تنكروها تعرفوهــا

على أقطارها علق نفيث

أى من أقطارها .

(٩) الحرف « من » تضمن معنى « الباء » ، كقوله تعالى : « ويحفظونه من أمر الله » (١٩٠ أى بأمر الله • وقال تعالى : « يلقى الروح من أمر » أى بأمر . •

(١٠) حرف « الباء » تضمن معني « من » كقول ابى ذؤيب الهذلي :
 شـربن بمـاء البحر ثم ترفّعت °

متى بجج خضر لهــن نئيج وقال تعالى : « عيناً يشرب بها المقربون ،(۲۰) أى منها ٠

<sup>(</sup>١٤) ورواية اللسان الى الكمام الجعاد ، انظر مادة ، شدخ ، ٠

<sup>(</sup>١٥) سورة الزلزلة ٥٠

<sup>(</sup>١٦) سورة الاعراف ٤٣.

<sup>(</sup>۱۷) سورة النحل ۱۲۱ .

<sup>(</sup>١٨) سبورة المطففين ٢ .

<sup>(</sup>١٩) سورة الرعد ١١ .

<sup>(</sup>۲۰) سورة المطفقين ۲۸ .

نجتزى، بهذه الشواهد فنتين فيها ان النحويين وعلماء اللغة في حيرة واضطراب ، فهم يرون حرفا قد استعمل في مكان آخر ، ولابد لهم أن يتخلصوا من هذه الحيرة وهذا الاضطراب بوسيلة من وسائلهم .

والبصريون يمنعون انابة الحروف الجارة عن بعض قياسا ، كما لا تنوب حروف الجزم والنصب بعضها عن بعض ، وما أوهم ذلك محمول على تضمين الفعل معنى فعل يتعدى بذلك الحرف أو على شذوذ النيابة ، والكوفيون يجوزون نيابة بعضها عن بعض قياسا(٢١) ، وقد رجح ابن هشام مذهبهم فقال : « ومذهبهم أقل تعسفا ،(٢٢) .

ولقد اختلف البصريون والكوفيون في هذا الباب اختلافا كبيرا ، واختلافهم يشير الى أن هؤلاء جميعا لم يستقرئوا كلام العرب استقراء وافيا ليسجلوا هذه الاستعمالات وليقيدوها بقائليها ، وبالزمن الذي قيلت فيه ، مهتمين بموضوع اللغات الخاصة التي أجازت استعمالا دون آخر .

قال ابن الانبارى فى الانصاف : « ذهب الكوفيون الى أن ( من ) الجارة يجوز استعمالها فى الزمان والمكان ، وذهب البصريون الى أنه لا يجوز استعمالها فى الزمان ، أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : الدليل على أنه يجوز استعمال ( من ) فى الزمان أنه قد جاء ذلك فى كتاب الله تعالى وكلام العرب ، قال الله تعالى : « لمسجد اسس على التقوى من اول يوم أحق أن تقوم فه «٢٣) وقال زهير :

لمن الديــــــار بقنيَّة الحجر اقوين من حجج ومن دهـــر

فدل على أنه جائز •

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا : أجمعنا على أن « من » في المكان نظير « مذ » في الزمان ، لان مين وضعت لتدل على ابتداء الغاية في المكان ،

<sup>(</sup>٢١) المخزومي ، مدرسة الكوفة ٣٢٦ .

<sup>(</sup>۲۲) ابن عشام ، المغنى حرف الباء ١٠٣٠

<sup>(</sup>۲۳) سورة التوبة ۱۰۸ .

كما ان مذ قد وضعت لتدل على ابتداء الغاية في الزمان ، ألا ترى الله تقول ، ما رأيت مذ يوم الجمعة ، فيكون المعنى ان ابتداء الوقت الذى انقطعت فيه الرؤية يوم الجمعة ، كما تقول : ما سرت من بغداد ، فيكون المعنى : ما ابتدأت بالسير من هذا المكان ، فكما لا يجوز أن تقول ما رأيت من يوم الجمعة ، كذلك لا يجوز أن يقول ما سرت مذ بغداد » ،

وهذا الخلاف والجدل يظهر ان الكوفيين أسد رأيا وأصوب منهجا ، ذلك انهم اعتمدوا استعمالات بنوا عليها رأيهم ، وهذا وجه علمي صائب ٠

أما البصريون فانهم تمسكوا بجدل واسلوب منطقى واعتمدوا على استعمالات اصطنعوها هم انفسهم ولم يعتمدوا على أمثلة مستقرأة في الثابت من النصوص والاستعمالات ٠

وقد استمر الكوفيون على مذهبهم في انابة كلمة عن اخرى ، فالفراء قد أجاز أن تقع « ليت ، في موضع « تمنيت ، وبهذا علل كون « ليت ، أقوى أدوات النصب عنده ، وقد أجاز نصب المسند اليه والمسند بها مستشهدا بقول الشاعر :

يا ليت أيام الصيا رواجعا(٢٥)

لانها شربت معنى تمنيت ، فاذا قيل : ليت زيدا قائما ، كان معناه : تمنيت قيام زيد وقد ورد من هذا قول الشاعر :

اذا اسود جنح الليل ولتأت ولتكن

خطاك خفافا ان حراسنا أسدا

وقد جاء في الحديث: « ان قعر جهنم لسبعين خريفا » وقولهم ان زيدا أخانا(٢٦٠) • وقد أنابوا فعلا عن فعل آخر على سبيل التضمين ، وهو موضوع يكشف ان علماء العربية لم يتعقبوا الاستعمالات ويقيدوها كما أشرنا ، ومن

<sup>(</sup>٢٤) ابن الانباري ، الانصاف في مسائل الخلاف ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٢٥) معانى القرآن \_ ورقة ٥٤ عن مدرسة الكوفة ، السيوطى ، الهمع ١٣٤/١ .

<sup>(</sup>٢٦) السيوطى ، الهمع ١/١٣٤ ، شرح الرضى على الكافية ٢/ ٣٤٧ \_ ٣٤٧ ·

ذلك فان وجدوا شيئا خرج قرروه من قواعد وضوابط احتالوا عليــه بوسيلة من وسائلهم ، ولذلك قالوا بالتضمين :

قال الزمخشرى : « ومن شأنهم أن يضمنوا الفعل معنى فعل آخر فيجروه مجراه ويستعملوه استعماله مع ادادة معنى المتضمن • قال والغرض في التضمين اعطاء مجموع معنيين ، وذلك أقوى من اعطاء معنى ، ألا ترى كيف رجع معنى ( ولا تعد عناك عنهم )(۲۷) الى قولك : ولا تقتحمهم عيناك مجاوزتين الى غيرهم ، وكذلك قوله تعالى ( ولا تأكلوا أموالهم الى أموانكم )(۲۸) أى لا تضموها اليها آكلين » •

وأنت ترى أن حقيقة التضمين عند الزمخشرى قائمة على أساس ضعيف اذ كيف يجوز أن يتضمن الفعل في جملة واحدة معنيين ، ولم يقت هذا الاضطراب المعنوى على الاقدمين أنفسهم ، فقد ذكر الشيخ سعدالدين التفتازاني في حاشية الكشاف : فان قبل الفعل المذكور ان كان مستعملا في معناد الحقيقي فلا دلالة على الفعل الآخر ، وان كان في معنى الفعل الآخر فلا دلالة على معناه الحقيقي ، وان كان فيهما جميعا لزم الجمع بين الحقيقة والمجساز ،

والسيوطى فى الاشباه والنظائر يورد أقوالا متضاربة نظهر بوضوح مدى حيرة الاقدمين ازاء الاستعمالات والاساليب ، ومن أجل ذلك لم يتفقوا على حقيقة التضمين وطريقته ، فقد نقل ابن جني فى الخصائص : اعلم ان الفعل اذا كان بمعنى فعل آخر وكان احدهما يتعدى بحرف ، والآخر بأخر ، فان العرب قد تتسع فتوقع احد الحرفين موقع صاحبه ايذانا بأن هذا الفعل فى معنى ذلك الآخر ، فذلك جيء معه بالحرف المعتاد على ما هو فى معناه وذلك كقوله تعالى (أحل لكم ليلة الصيام الرفت الى نشول رفئت بها أو معها

<sup>(</sup>۲۷) سورة الكهف ۲۸ .

<sup>(</sup>۲۸) سورة النساء ۲ .

<sup>(</sup>٢٩) السيوطي ، الاشباه والنظائر ١٠١/١ .

لكنه لما كان الرفث هنا في معنى الافضاء وكنت تعمدى أفضيت بـ ( الى ) كقولك : أفضيت الى المرأة ، جثت بالحرف ( الى ) مع الرفث ايذانا واشعارا أنه بمعناه ، (٣٠٠) .

وقد وقع مجمع اللغة العربية في الحيرة نفسها ولم يستطيعوا أن يدرسوا المشكلة دراسة أسلوبية حديثة ، فقد أخذوا بالتضمين ، وقالوا بتضمين أفعال كثيرة لمعان كثيرة (٣١) .

وتزداد طائفة الافعال المتضمنة لمعان اخرى اذا ما فتشنا عن هذه الافعال في كتب البلاغة ٠

فقد ذكر سعدالدين التفتازاني : ان الظهور بمعنى الزوال كما في قول الحماسي :

وذلك عار" يا ابن ريطة ظاهر ٠

وقول أبى ذؤيب: وتلك شكاة ظاهر عنك عارها ، أى زائل (٣٢٠) . ولم يقتصر الامر على تضمين فعل بمعنى فعل آخر ، وانما تعداد الى صيرورة فعل لازم فعلا متعديا أو بالعكس .

ومن ذلك ما جاء في مجلة مجمع اللغة العربية : • وجاز تضمين اللازم المتعدى مثل : فانه سفَّه نفسه أي أهلكها •

وذهب ابن هشام الى أبعد من هذا ، اذ قال : « وزعم قوم من المتأخرين منهم خطاب المارديني أنه يجوز تضمين الفعل المتعدى لواحد معنى « صير » ويكون من باب « ظن » فأجاز « حفرت وسط الدار بشرا » أى صيرت ، وقد أجاز « بنيت الدار مسجدا » ، وقطعت الثوب قميصا ، وقطعت الجلد معلا » وجعل منه قول ابي الطب :

فمضت وقد صبغ الحياء بياضها

لوني كما صبغ اللجين العسجدا(٣٣)

<sup>(</sup>٣٠) السيوطى ، الاشباه والنظائر ١٠٤/١ .

<sup>(</sup>۳۱) دور الانعقاد الاول ۲۰۲ .

<sup>(</sup>٣٢) التفتازاني ، شروح التلخيص ٤/٧٤ ٠

<sup>(</sup>٣٣) السيوطي ، الاشباء والنظائر ١٠٣/١ .

وأنت ترى مما عرضنا أن مواضع التضمين واسعة ، وهذا الاتساع لا يدل على سعة البحث في الموضوع أو الهم تعمقوا في المشكلة فعرضوا لوجوهها جميعا ، وانما يدل على حيرتهم في البحث عن المعاني والاساليب ، وربما كشف عن جمودهم ووقوقهم عند استعمالات لا يتعدونها الى غيرها ، وما خلا هذه الاستعمالات فهو بين أن يكون محمولا على الخروج والخطأ والتجاوز ، أو انه داخل في باب التضمين ان لم يجدوا وجها الى تخطئته وخروجه كأن يكون من كلام الله ، كقوله تعالى : « أقلم يبأس الذين أمنوا ، (٣٤) وقد ذكر المفسرون أن معناه : أقلم يعلم وقد قالوا : انها لغة نخع وهوزان ، وقال سحيم بن وثيل اليربوعي :

أقول لهم بالشعب اذ يأسرونني

ألم تيأسوا انبي ابن فارس زهدم

وقد روی « ألم تعلموا » علی الوجه الصحیح ، کما ان ابن عباس قد قرأ : ( أفلـم يتبين الذين آمنــوا ) ، وقــد أنكر الفــراء كون « بيــأس ، بمعنی يعلم •

وقد تبين ان التضمين أن تستعمل مادة فعلا كان أو اسما أو أداة محل غيره مع قرينة ، قولية أو حالية ، تشير الى المعنى الذي استعمل ، وهذا الحد في التضمين يثير الاستفسار عن المادة المستعملة من حيث الحقيقة والخروج عنها الى المحاز أو الكتابة أو الاستعادة .

لقد اختلف الاقدمون في حقيقة التضمين من حيث كونه حقيقة أو انه خروج عن الحقيقة الى غيرها توسعا ومجازا ، ونستطيع أن نخلص الى مذاهب ثلاثة في الموضوع : فالمذهب الاول يقرر ان المادة المتضمئة قد استخدمت على الوجه الحقيقي مع قطع الصلة بينها وبين الاصل ، والمذهب الثاني يقرر ان المادة قد استخدمت على الوجه المجازي مع القرينة الدالة ، والمذهب الثالث يجمع بين المذهبين فيقرر أن المادة مستخدمة على الحقيقة والمجاز في آن واحد ،

<sup>(</sup>٣٤) سورة الرعد ٣١٠

أما المحدثون الذين أقروا التضعين ، فقد كانوا يريدون الاخذ به للحاجة اليه ولان متطلبات العصر تستدعى أن تسعف العربية بمادة ضخمة حتى تساير الحياة الحاضرة ومتطلباتها المقدة الكثيرة ، وقد فعل هذا مجمع اللغة العربية بالقاهرة وقال بقياسية التضمين ،

وتظهر هنا مسألة مهمة تتعلق بهذه ، القياسية ، التي يراد منها أن تستخدم استخداما فنيا (Technique) في الحياة العامة ، وما جد فيها من ضروب العلم التجريبي والنظري .

واذا جاز هذا ، جاز أن نتوسع في الموضوع وندخل هذا في اللغة الادبية والاسلوب الفني الذي يعتمد على خلق الصور الادبية التي تستمد عناصرها من خيال الاديب الذاتي ، ومما توحيه له بيئته ومجتمعه ٠

وينجم عن هذا أن لابد أن تؤرخ الالفاظ وتقيد بعصورها وبقائليها حاسبين للاقاليم والمجتمعات حسابها في الاستعمالات وما شاع بينها من فنون القول ، وبهذا تفيد المعجمية العربية فائدة جليلة ، فيعاد بناء المعجمات المطولة على أساس جديد ، بمراعاة الظروف التاريخية وتطورها وانعكاس هذه الظروف المتطورة في المادة اللغوية ، ومن هنا تأتي ضرورة القيام بمعجم تاريخي .

#### الثقافة العربية والاقليمية

لن أحدثك عن العراق فما أغناك عن حديث تعرف من أمره شيئا كثيرا ، ولا أريد أن أعيد عليك حديث البصرة والكوفة من حواضر النقافة العربية الاسمية ، ودع عنك « مدينة السلام ، فالحديث عنها ذو شجون ، وما أراك الا قد عرفت من ذلك ما أنت مكتف به ، ولم أقصد أن أحدثك عن أى قطر من أقطار العربية في هذا الشرق العربي ، فأنت تعرف مصر والشام وأقاليم الجزيرة ، وان هذه جميعا منسجمة في ثقافتها وتفكيرها ، أو قل ان وحدة فكرية تشتمل على هذه الديار من أرض العروبة ،

ولكنى سأحدثك عن جماعات أحبت الثقافة العربية وشغفت بها ، كما أحبت الاسلام ولزمته ، سأحدثك عن هؤلاء الاخوان المغاربة فى الشمال الافريقى الذين ما زلنا نحن « المشارقة » نجهل من أمرهم أشياء ، وما زال فى نفوسنا حاجة لمعرفة هؤلاء الناس • ولعلك تعرف من تاريخهم القديم فنونا كثيرة ، ولكنك تجهل من حاضرهم ما لست عنه بمستغن أبدا •

وليس عجيبا أنك لا تعرف عن تاريخهم الحديث كثيرا ، ذلك أن فرنسا الباغية الآثمة قد سدت المنافذ على هؤلاء الناس ، وصرفت أمورهم كما تحب وتهوى ، وحيل بينهم وبين الاتصال بالمشرق من ديار العربية ، حتى فكر هؤلاء الجبابرة أن يمنعوا أداء فريضة الحج ، وأقاموا على طالب الحج شروطا ومصاعب ليثنوه عما اعتزم ، ولقد منعوا المسارقة العرب من دخول هذه الارض الطبية ، وما سمحوا للحكومة المصرية أن تقيم ، معهدها العلمى ، في المغرب فتحولت به الى منطقة الريف مما تدير أمره حكومة باغية اخرى وهي اسبانيا ، وما كان لبشر منا أن يحدث نفسه بالذهاب الى هذه الديار يوم كانت الفئة الباغية تمسك بالرقاب ، ولم يقتصر المنع على العرب من المشارقة ، وانما شمل غير العرب من الشرقيين المسلمين ، وربما تعدى ذلك الى غير المسلمين من الشرقيين المسلمين ، وربما تعدى ذلك الى غير المسلمين من الشرقيين المسلمين ، والمسلمين من الشرقيين المسلمين ،

وقد أحكم هؤلاء الظالمون قبضتهم على هذه الديار وأرادوا أن يمسخوا طابعها وحضارتها وقد عمدوا الى طمس الثقافة العربية الاسلامية ، فما كانت العربية اللغة الرسمية التي تدار بها الشؤون العامة ، وهي لغة مجموع هذه الشعوب ، أقول لغة مجموع هذه الشعوب مع علمي أن البربرية قائمة ، وانها لغة القبائل من سكان الجبال ، وذلك لان هؤلاء البربر مضطرون الى تعلم هذه العربية ، وهي اللغة الشريفة عندهم ، وانها اللغة التي اتصل بها تاريخهم وانهم أحبوها حبا بحيث انك ترى « القبائلي ، من هؤلاء يتحرق حزناً لانه لا يعرف العربية أو أن معرفته بها قاصرة ،

وقد حاول الفرنسيون أن يعملوا على عزلة البربر وأن يثيروا في نفوسهم نزعة تهدف الى العنصر وتبغض العرب لديهم ، ولكنهم لم يفلحوا ٠

ولقد وقفوا في وجه العربية ومنعوا تعلمها وتعليمها ما وسعهم ذلك بحيث اضطرت صحيفة التايمس الانكليزية الى أن تقول مرة : أصبح تعلم العربية في الجزائر جريمة تستحق العقاب وان مزاولة هذا النشاط يشبه الى حد كبير ما تزاوله الجمعيات السرية في اقبائها المظلمة .

ومن أجل ذلك باتت اللغة مشكلة من المشكلات المهمة في هذه البلدان • وقد خصصت مجلة الفكر التونسية (١) جزء من أجزائها لهذه المشكلة الخطيرة وتحدث في المشكلة جماعة فيهم التونسيون وفيهم الفرنسيون •

وأنت اذا قرأت طائفة من هذه المقالات وجدتها تبحث في المشكلة بحثا علميا صحيحا ، ولكنك تلاحظ أن المشكلة قائمة في الكتاب أنفسهم ، كأن يستعير الكاتب طرقا أجنبية في التعبير عرفها وترجمها شاعرا كان أم غير شاعر ، فقد جاء في الجزء السايع (٢) من هذه المجلة سنة ١٩٦٠ في مقالة للكاتب الجنيدي خليفة : « جاحدا أكون اذا أنا بوصفي عربيا ، لم أشكر

<sup>(</sup>١) الفكر الجزء الخامس ١٩٦٠ .

<sup>(</sup>٢) الفكر الجزء السابع ١٩٦٠ ص ٦٢ .

الاستاذ ٠٠٠٠ ، وواضح جدا أن هذا الاسلوب غير عربى فبد الجملة على هـذه الصورة مما لا يسوغ في هـذه العربيـة التي تأبي التعقيد وتتوخي السهولة ، وهذا شيء سائغ في الفرنسية مثلا ٠

وحديث استعارة الاساليب في هذا الباب معروف للباحثين ، والاساليب الداخلة في عربيتنا الحديثة ولاسيما في هذه الديار كثيرة جدا .

وللمغاربة أقوال لا نعرفها نحن المشارقة ، فالكاتب فيهم يقول مثلا ، وهذا على حدة قول فلان ٠٠٠٠ » ولا نعرف في العربية مؤنثا للحد على هذه الصورة وفي هذا المعنى ، وأنت تسمع مثلا في اذاعة من الاذاعات اللاسلكية خبرا مؤداه أن فخامة الرئيس اقتبل على الساعة الخامسة ٠٠٠٠ ، وهم يريدون بالفعل « اقتبل » « استقبل » أما قولهم على الساعة الخامسة فهو تعبير غير وارد في العربية وربما كان للترجمة تأثير فيه ، وليس هذا من باب اضطراب المعربين في استعمال حروف الجر ٠

ولعل المشارقة لا يفهمون شيئا من عباراتهم التي جاءت اليهم مترجمة أو أنهم ترجموها دون أن يشعروا ، فأنت تقرأ في صحيفة المجاهد (٢) مثلا : والدول المسيطرة على حظوظ الامم ٠٠٠٠ ، والمراد بالحظوظ « المصائر ، ولكن الكاتب آثر أن يترجم الكلمة الفرنسية ''Sort'' بالحظ فغابت عنا بعض الشيء ، وأنت تقرأ ايضا : « فاننا لا نقصد الى أن الجيش الفرنسي كله متناسق منسجم ، ولكن نعني بها الاطارات المتطرفة لانها هي وحدها ٠٠٠ ، فلا تفهم معني « الاطارات ، فلم تنتقل هذه الكلمة في العربية المعروفة انتقالا مجازيا على نحو ما قرأنا في هذه العارة ، ومن أجل هذا جاء المعني مستغلقا وهي ترجمة لكلمة (Cadres) ، وقد أبقت الفرنسية عند هذه الشعوب المؤمنة الطيبة آثارا لغوية واضحة ، فأسماء الشهور مثلا مما لا نعرفه نحن المشارقة فهم يستعملون « فيفرى » ويريدون به « شباط » و « جانفي » ويريدون به « شباط » و « جانفي » ويريدون به « شباط » و « جانفي »

<sup>(</sup>٣) المجاهد العدد ٥٥ سنة ١٩٦٠ .

هذا على اللغة السائرة الدارجة بل تعداه الى اللغة الادبية العالية (أ) وربه وقعت في كتبهم على شيء لا تقره ولا تستريح اليه ، فهى مرقومة بالارقام الاوربية ، بدلا مما تواضع عليه الشرقيون في رسم الارقام ، وحجتهم انها عربية قد أخذها الاوربيون ، والوجه انها جميعا هندية ثم استقرت على نحو ما نعرف من التقسيم الجغرافي ، فلا تستريح مثلا أن ترى « اعجاز القرآن » للجرجاني ، وهو من أجل الكتب المعروفة والتي تتصل بأكثر من باب واحد في علوم العربية ، مرقوما بالارقام الاوربية .

ومن آثار الفرنسية عندهم ما يبدو في أسمائهم ، من أنهم يقدمون اللقب على الاسم ، واللقب مشير الى الاسرة ، وهذا مما لا نعرفه في العربية ، وربما كانت المشكلة هيئة بعض الشيء في تونس والمغرب الاقصى ، ولكنها صعبة في الجزائر ، ذلك أن في تونس والمغرب معاهد ناهضت الاستعمار البغيض وثبتت على مر العصور طوال حكم المستعمرين ، ثم ان نظام الحكم في هذين البلدين غيره في الجزائر التي حاولت فرنسا أن تضمها اليها وأن تعتبرها ولاية تابعة كأية ولاية فرنسية في أرض فرنسا وهم يتشدقون بعبارتهم : فقد أحكموا عليها سلطانهم فاستعبدوا الناس وأذلوهم وعملوا على مسخ طابعهم العربي الشرقي المسلم ،

وقد نجح الفرنسيون في مسعاهم بعض الشيء ، فالعربية تكاد تكون لغة أجنبية ، ولا تعجب أن تجد جمهرة كبيرة فيهم المثقف وغير المثقف ممن لا يعرف العربية الا في الدارج السائر الكسيح الذي غلبت عليه الفرنسية ، فانت تسمع مثلا أن الجزائري يقول في غير ما تكلف ولا تصنع « الباب فانت تسمع مثلا أن الجزائري الحداهما عربية والاخرى فرنسية ويريد بهذا التركيب الممسوخ « اغلق الباب » ، وإذا أصغيت لجزائري عامل ممن

 <sup>(</sup>٤) جاء في قصيدة للشاعر ابن تومرت يحيى فيها الذكرى الثالثة للثورة الجزائرية :

دعا التاريخ ليلك فاستجابا نفنبر هل وفيت لنا النصابا والمراد به « نفنبر » تشرين الثاني ·

شتغلون في فرنسا وهو يتكلم ، استطعت أن تلمح الكلمات الفرنسية موزعة في كلامه الدارج دون أن يعمد الى هذه العملية التركيبية .

وربما تعدّت هذه الطريقة في التعبير مجالات الحياة اليومية الى مجالات الخرى ، فالجزائرى ينادى رفاقه ليتجمعوا وليكونوا على صف واحد كما لوكانوا في الصلاة قائلا : « يرحمكم الله Alienz Vous » فكلمة « يرحمكم الله » تشير الى أن المقام متصف بالوقار ، متسم بالجد من الامر •

ولا أريد أن أعرض هذا دون أن أعرض عليك نموذجا من هذه اللغة الدارجة المبرقشة بالفرنسية كما في منظومة شعبية جزائرية (٥) •

یا عمی جونی ، لفرنسیس راهم ظلمونی بالشــر قتلونی ، ســـلطوا علی المیزیریه(۲) ••••••

نولي دييتي (۱۰) ، ونولي برسيتي (۱۱) ۰۰۰۰۰۰۰۰۰

هذا سوذج يظهر عجز العربية السائرة الدارجة عن الاعراب عن المعاني وذلك لجهل القوم بالفصيح المعروف •

<sup>(</sup>٥) يدعى الناظم (عبابة) وقد نظمت القصيدة سنة ١٩٤٤ بمناسبة انعقاد مجلس لجنة الاصلاحات وقد دعى الى حضوره جماعة من الوجوه فى القطر الجزائري ممن يشير اليهم الناظم فى منظومته لابداء الرأى فى المشكلة الجزائرية .

<sup>...</sup> الميزيرية كلمة فرنسية هي La misère أي الفقر ٠

<sup>(</sup>V) فنات هو الفعل فنى والتاء للتأنيث ·

 <sup>(</sup>٨) تفرمات كلمة فرنسية هي Fermer وتعنى الإغلاق والتاء الاولى
 فيها للمضارعة ٠

 <sup>(</sup>٩) دیسکور وهی کلمة فرنسیة Discours و تعنی الخطبة ، و کلمة درت معناه قلت ٠

<sup>(</sup>۱۰) ديبيتي وهي كلمة فرنسية Député وتعنى المثل للشعب أي النائب في المجلس .

<sup>(</sup>۱۱) برسبيتي وهي كلمة فرنسية Précipité وتعنى السريع أو العاجل .

ومما هو جدير بالتنويه به جهود جمعية العلماء المسلمين ، وحركتها الدائبة من أجل احياء التراث القومى ، فقد نشرت معاهدها بالرغم من العقاب الصعاب التي يخلقها المستعمر الجائر لاحباط هذه المشروعات الخيرة .

وكان من ثمرة هذه الجهود الطيبة أن ظهر في القطر الجزائري شعراء وادباء ، فقد حدث أن عقد هؤلاء اجتماعا سنة ١٩٣٧ وأنسدوا فيه من أدبهم ما أنشدوا مشيدين بكيان الجزائر وحقها في الاستقلال ، مشيرين الى تاريخها الثقافي وقوتها وسيادتها مارين بالانتفاضات الشعبية والثورات المتوالية ضد الحكم الفرنسي الجائر ، ومن هؤلاء الشاعر محمد العيد وهو القائل (١٢):

ولي وطن حيب لي خصيب
وكنت له من الاحرار عبدا
له روحي وما ملكت يدايا
أصابك يا جزائر عهد سوء
أطللنا بالسين به (خزايا)
وتزدهر المعادن كاشفات
مجاهل من مآثرنا خفايا
بلاد لا تركت الى بغات

حذار من الشقاق فان أقمتم عليه عصاكم انكسرت شظايـــا

ومن قوله فى الغرض نفسه : حثوا العزائم وأصدقو الآمالا ان الزمــان يســـجل الاعمالا

<sup>(</sup>١٢) مجلة الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين سنة ١٩٥٨ ص ٢٣٠.

يا قوم هبوا لاغتنام حياتكم فالعمر ساعات تمر عجالا الاسر طال بكم فطال عناؤكم فكوا القيود وحطموا الاغلالا والشعب ضج من المظالم فانشدوا

حرية لتحقق استقلالا

ومن قصيدة له مخاطبا المستعمر الذي منع على الجزائريين أن يتعلموا لغتهم وهي عنوان مجدهم ، ووسيلة في تفهم ثقافتهم العربية الاسلامية :

یا من یحارب دینا ولساننا فی ذی القری اعلم بأن الدین دیـ ن الله مصباح الوری ثم یختتم هذه المقطوعة بقوله:

فلقد حلف أن نعيه درائنا أو نقبرا وقد ظل الشاعر محمد العيد والشاعر ابن تومرت يذكيان في الطليعة المثقفة روح الحماس والاندفاع في هذه الثورة المقدسة .

ومما يجب التنويه به ما يكتبه الجزائريون من أدب روحه وطابعه من تربة الوطن الجزائرى ، غير أن لغته فرنسية ، وربما كان أكثر نضجا وأعمق أفكارا من أدب اولئك الشعراء التقليديين ، ذلك ان هؤلاء قد أخذوا من الفرنسية وطرقها ووسائل الاعراب فيها ما جعل في أدبهم قوة وحياة ، وأدب هؤلاء يقوم على القصة والمقالة ، ومن هؤلاء مولود معمرى وادريس الشرايبي وغيرهم (١٣٠) .

<sup>(</sup>١٣) ابراهيم الگيلاني ، أدباء من الجزائر ص ٧ ·

## الثقافة' العامية' في التاريخ

كشف البحث العلمي عن صلة اللغة بالانسان وبيئته ، فهي تظهر المجتمع الانساني على حقيقته ، وقد اهتم بموضوع اللغة العلماء المختصون في العصور الحديثة ، كما بحثه الاقدمون فكتبوا فيه على الطريقة التي سلكوها في علومهم القديمة ، على أن نفرا غير قليل من غير ذوى الاختصاص في موضوعات اللغة قد بحث في الموضوع نفسه في خلال دراساتهم ، ومن هؤلاء علماء الاجتماع وعلماء النفس والفلاسفة وآخرون غيرهم ، وليس عجيبا فقد بحث الفلاسفة الاقدمون في موضوع اللغة ، وكانت اللغة موضوعا فلسفيا عندهم ،

وللموضوع جوانب كثيرة وأبواب متعددة ، فاللغة أساس كل أنواع النشاط الثقافي ، « وهي بذلك خير دليل يهتدي به الباحث الى معالم أي من المجتمعات الحديثة ، (١) •

ففى كل مجتمع مهما كانت طبيعته وسعته ، تشغل اللغة مكانا ذا أهمية أساسية ، اذ هى أقوى الروابط بين أعضاء هــذا المجتمع ، وهى فى الوقت نفسه رمز الى حياتهم المشتركة وضمان لها .

فما الاداة التي يمكن أن تكون أكثر كفاية من اللغة في تأكيد خصائص الجماعة ؟ فهي في مرانتها ويسرها ، وامتلائها بالظلال الدقيقة للمعاني تصلح لاستعمالات متشعبة ، وتقف موقف الرابطة التي توحد أعضاء الجماعة ، فتكون العلامة التي بها يعرفون والنسب الذي اليه ينتسبون (٢) .

وليست اللغة رابطة بين أعضاء مجتمع واحد بعينه ، انما هي عامل مهم للترابط بين جـــل وجـــل ، وانتقال الثقافات عبر العصور لا يتأتى بهـــذه

Block and Tauger. Outline of Linguistic Analysis, P. 5.

J. Vendryes, Language, P. 240. (7)

الوسيلة • ومن أجل هذا كان على الباحثين أن يكتبوا تاريخا واضحا لكثير من اللغات الحديثة ، بادئين بأقدم صورة للغة ، متعقبين التطور التاريخي لها ، ونذلك استطعنا أن نقف اليوم على البحوث القيمة في هذا الموضوع •

ولقد كان لمالينوفسكى العالم الانثروبولوجى فضل كبر فى لفت الانظار الى مفهوم جديد فى اللغة ، فقد أدرك عندما كان يدرس بعض المجتمعات التى اصطلح عليها بالمجتمعات ( البدائية ) أو ( الفطرية ) أو ( الوحشية ) ، أن دراسته لن تصح دون معرفة الوظيفة التى تقوم بها اللغة فى المجتمعات ، وقرر مالينوفسكى بعد قيامه بهذه الدراسات فى هذه المجتمعات ، أن اللغة لم تكن وسيلة فقط للتفاهم والاتصال ؟ فهى حلقة فى سلسلة النشاط الانسانى المنتظم ، وانها جزء من السلوك الانسانى ، وهى ضرب من العمل ، وليست أداة عاكسة للفكر (٣) ، وهو يرى ان العمل الانسانى هو أصل مختلف الظواهر والنظم الاجتماعية ، وتبرز تظريته فى الصلة بين العمل واللغة ويرى ان مواقف العمل هى التى تعمل فى تنويع اللغة ، وهو يسجل فى دراساته لمختلف قبائل استراليا وجزر الهند الغربية أن للصيادين لغة تختلف موسيقاها عن موسيقى لغة الزراعيين ؟ والألفاظ تدور فى سهولة وخفة مع العمل اليسير ، وتتعقد بتعقد العمل ،

ومعلوم ان لكل زمن أو بيئة ذوقا خاصا في استعمال ألفاظ اللغة ويبدو ذلك في أدب الامة ولاسيما في الجانب الشعبي منها ، ولا يمكن أن نطبق ما تواضع عليه الناس من أساليب الدوق في هذا الباب في زمن معين ، على لغة أو لهجة في زمن آخر أو بئة اخرى .

ولابد أن نعرض لرأى آخر في تفسير موضوع اللغة واجتماعيتها فهذا ابن خلدون يعرض في مقدمته لموضوع العلوم اللسانية فيقول في نشأة لغة الامصار من اللغة الاولى ، وهو على معرفة نفسية بأثر اختلاف البيئات على الظواهر الاجتماعية التي منها اللغة ، واليك قوله : « ان كلا منهم متوصل

<sup>(</sup>٣) مالينوفسكى B. Malinowski ، القدمة التي كتبها لكتاب موضوعه .12. (The Meaning of Meaning) P. 312

بلغته الى تأدية مقصودة ، والابانة عما فى نفسه ، وهذا معنى اللسان واللغة ، وفقدان الاعراب لبس بضائر لهم ، (<sup>٤)</sup> .

ويقول ايضا بعد عرضه لطائفة من فنون الشعر في هذه الامصار : والكثير من المنتحلين للعلوم لهذا العهد وخصوصا علم اللسان يستنكر هذه الفنون التي لهم اذا سمعها ، ويمج نظمهم اذا أنشدوا ، ويعتقد أن ذوقه انما نبا عنها لاستهجانها وفقدا الاعراب منها وهذا انما أتي من فقدان الملكة في لغنهم ( ويقصد بذلك العلماء ) فلو حصلت له ملكة من ملكاتهم ( ويقصد بذلك الشهد له طبعه وذوقه ببلاغتها وان كان سليما من الآفات في فطرته ونظره ، والا فالاعراب لا دخل له في البلاغة ، و محمد فالدلالة بحسب ما يصطلح عليه أهل الملكة ، فاذا عرف اصطلاح في ملكة واشتهر ، ولبلاغة ، ولا عبرة بقوانين النحاة في ذلك ، وأساليب الشعر وفنونه موجودة في أشعارهم هذه ما عدا حركات الاعراب في أواخر الكلم ، فان غالب كلماتهم موقوفة الآخر » ( ) .

ونريد الآن بعد هذا العرض أن نخلص الى لغة الناس العامـة لنتبين الجو العامى والثقافة العامية ، ولعل النصوص التي عثرنا عليها على قلتها تشير الى هذا الذى نريد أن نتبينه ، والنصوص قليلة وقلتها راجعة الى ان هـذه اللغة وهذا الاسلوب ، لم ينظر اليهما شما يستحقانه من احترام ، فقد غلب النظر الى الفصيحة ، وأسباب ذلك معروفة سنشير اليها في هـذا العرض التاريخي ،

كان للحدث القرآنى تأثيره العظيم فى العربية ودفعها خطوات فسيحة الى الامام ، فقد عملت لغة التنزيل على توحيد هذه اللغة ، ومعلوم ان الامصار كانت تقرأ القرآن قراءات مختلفة ، وسبب هذا الاختلاف ان لغات الاقاليم قد فعلت فعلها فى الموضوع ، فما كان من عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان

<sup>(</sup>٤) ابن خلدون ، المقدمة ٩٣٤ .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ١١٥٠ .

الا أن يعملا على توحيد هذه القراءات ليكون المسلمون اجماعا على لغة واحدة .

فقد منع عمر عبدالله بن مسعود أن يُقرىء الناس بلغته الهذلية حين سمع أجدهم يقرأ الآيــة الخامســة والثلاثين من سورة يوسف ( ليسجنه عَــتّـى حين ) بدلا من (حتى حين )(٦) •

ولم يكن شيوع اللهجات العامية مختصا بعصر دون آخر ، أو قل ان مشكلة الفصيح والعامي قائمة في كل عصر في التاريخ الاسلامي •

ولا نستطيع أن نعد شيوع اللحن دليلا على نشوء العامية ، فقد عرف اللحن في أوائل العصر الاسلامي ، وقد ظهر على ألسنة الطبقة المثقفة المتعلمة .

ففى الاخبار ان عمر بن الخطاب قد أدب أولاده بسبب اللحن (٢٠) ، وان عبدالملك بن مروان كان يحذر أبناء من اللحن ، فان اللحن فى منطق الشريف أقبح من آثار الجدرى فى الوجه .

وقد أشار الاصمعى الى اللحن في لغة مالك بن انس ( المتوفى سنة المهرد ) (^) . ومعلوم ان مالكا هذا يحتل مكانة عالية بين الطبقة المثقفة والذي يرجع اليه في مسائل كثيرة ، واحسب ان القارى، يعرف الشيء الكثير عن مالك بن انس فلا حاجة بنا الى التعريف به فهو معروف مشهور ، ومثل مالك هذا في اللحن على منزلته ومقامه ، أيوب السختياني فقد كان يلحن حتى في كتاب الله (^) .

وقد فطن النحاة الى أن اللحن قد عرض لقراء القرآن ، فهم يعيبون على نافع مقرىء أهل المدينة أنه قرأ ( معائش ) بالهمز وكان حقها أن تقرأ بالله (١٠٠٠ •

<sup>(</sup>٦) الزمخشري ، الكشاف ( سورة يوسف ) .

<sup>(</sup>٧) ياقوت ، الارشاد ١/٢٠٠٠

<sup>(</sup>٨) الصولى ، أدب الكاتب ١٣٣٠.

<sup>(</sup>٩) ياقوت ، الارشاد ١/٢٠٠٠

<sup>(</sup>١٠) الذهبي ، ميزان الاعتدال ٢٢٧/٣ .

ولم يكن وضع قواعد النحو بمجد في التزام القوم بالفصيح وعدم الاخذ بالدارج ، وغرض الواضعين معروف فهو حفظ لغة التنزيل أن يتسرب اليها اللحن والاخذ باللغات الاقليمية ، وقد مر الشعبي ( المتوفى سنة ١١٠هـ ) على قوم من الموالى يتذاكرون النحو ، فقال : ( لئن اصلحتموه ، الكم لاول من أفسده )(١١) .

وكان شيوع اللهجات بحيث ان القراءات الشاذة استمرت بالرغم من الزام الناس بالاخذ بما اجمع عليه المسلمون ، وبالرغم من منع اصحاب الامر القراءات كما مر بنا ، فقد عرفنا في القراءات الشاذة الشيء الكثير من تأثير اللهجات في قراءات القرآن ، وكتب التفسير حافلة بهذه القراءات ، فقد ذكر ان أحدهم على طريقته ولهجته « ولا تقربا هذه الشجرة » بكسر الناء في الفعل ، ثم ان آخرا قرأ « ولا تقربا هذه الشيرة »(١٢) بكسر الشين وابدال الياء بالجيم ، وهذه المخالفات للفصيح المعروف معروفة في اللهجات الاقليمية ، وما زال هذا الابدال حتى يومنا هذا في كثير من الجهات في القسم الجنوبي من العراق ،

وقد أسلفت ان اللهجات الخاصة قد رافقت الفصيح في سائر عصور العربية ، ولعل ذلك كان سبب الدعوة القائلة بوجود المشكلة ، ولا يحسب القارى، ان المشكلة اللغوية وما ينتج عنها من مشكلات ثقافية هي وليدة عصرنا الحديث ، فهي قديمة كما عرفنا ذلك بالبحت اللغوى التاريخي ، ولكتنا سستطيع أن نقول : انها اليوم أعقد مما كانت بالامس وذلك لان المجتمع العربي يواجه حضارة معقدة تلزمه أن يكون مزودا با لات للاخذ بنواحي هذه الحضارة المتعددة الاطراف ، ومن هذه الآلات والادوات مسألة باللغة ، فلا تغني لهجة اليوم الدارجة ، كا ان الفصيح لم يعد اللغة التي يملكها الناس ويتصرفون في أمرها ، ولذلك فالتعلم والتلقين واجب ،

<sup>(</sup>١١) المبرد ، الكامل ٢/٥٠٥ ( طبعة البابي الحلبي ) .

<sup>(</sup>١٢) ابن خالويه ، مختصر في شواذ القرآن ( سورة البقرة ) ٠

وقد كنت أحصى من النصوص العامية في لهجاتها الدارجة ما أقع عليه في هذا البحث التأريخي .

وقد عرفنا ان اللغة العامية كانت معروفة في أيام العربية الاولى ، ولا أديد بالعربية الاولى العصور التي سبقت الاسلام وظهور النبوة فتلك حقب لا نعرف من أمرها الشيء الواضح الذي يمكن أن يكون أساسا للبحث .

ومعلوم ان العربية بدع بين اللغات القديمة ، ذلك اننا لا نعرف عن طفولتها شيئًا نجعله مادة أصيلة في البحث بحيث نقيم من هذه الركائز بناء يظهر التاريخ اللغوى العام لهذه اللغة .

ولكنى أقول: ان العامية عرفت في أيام الخليل بن أحمد واضرابه من النحويين واللغويين ، وقد نسب للكسائى النحوى أنه ألف رسالة "" " في لحن العامة • وقد ذكر صاحب الاغانى ان سبب نسبة المغنى المشهور ابراهيم الموصلي الى الموصل أنه كان يغنى متى شرب وهو يروى هذين البيتين :

> أنا جت من طرف موصل أحمل قلل خمريا من شارب الملوك فلا بد من سكريا<sup>(١١)</sup>

وواضح من هذين البيتين انهما باللسان الدارج الذي كان الموصليون يستعملونه و وسمع ابراهيم بن سفيان الزيادي النحوي المتوفي سنة ٢٤٩هـ مغنيا يغني أبياتا فقال له : لمن هذا الشعر أصلحك الله ؟ فقال له المغني : « لي يا سيدي وأنا جوان بن دست الباهلي سيدي » قال : فقلت : ليس جوان ودست \_ عافاك الله \_ من أسماء العرب • قال : « ايش عليك من ذا يا سيدي » قلت : فردد الصوت • قال : تريد « تقشمه » « كنّك » ( ١٦٠ عقاب أو قد كنتي » ( ١٦٠ ما أعرفك ، ما تركت على كبد ابن عمي الاصمعي الماء وقد

<sup>(</sup>١٣) كتاب ما تلحن فيه العوام للكسائي ضمن مجموعة تضم ثلاث رسائل بتحقيق عبدالعزيز الميني سنة ١٣٤٤ .

<sup>(</sup>١٤) الاصفهائي ، الاغاني ( دار الكتب ) ٥٦/٥٠ .

<sup>(</sup>۱۵) أي كأنك •

<sup>(</sup>١٦) أي كأني .

جیت الی ، طارت فراخ برجك طارت ه<sup>(۱۷)</sup> •

ولعل كتب الجاحظ خير مصدر لمعرفة اللغات واللهجات الخاصة ، فقد سجل الجاحظ نماذج من هذه اللهجات ، وفطن الى مصطلحات العامة وأصحاب الحرف ، وحسبك أن تعرف ان الجاحظ قد أشار الى لغة الاطفال وكيف ان الطفل يستخدم ألفاظا خاصة يطلقها على مدلولات معينة فالطفل يرمز للكلب بلفظ « واو او » (١٩١) كما يرمز للشاة بلفظ « ماءما » (١٩١) .

كما تحدث الجاحظ في البيان عن لغات غير العرب من الموالي ممن نزلوا بين العرب وأخذوا لغتهم ، ولكنهم مع تعصبهم للعربية وجبهم لها ، وهجرانهم للغاتهم الاولى ظلوا يتكلمون هذه العربية بلحونهم المعروفة ، فهو يقول : ويستطيع الحاكية من الناس أن يحكى نطق الاهوازي والخراساني والزنجي والسندي حتى تجده كأنه أطبع منه (٢٠٠ ، وهو يقول ان النبطى القح يجعل الزاي سينا والعين همزة (٢١) ، ويسرف الجاحظ فيروى الحكايات التي تثير الضحك والفكاهة عن لهجات هؤلاء الناس ،

والامثلة في « البيان » كثيرة ، ولعال من الطريف أن نذكر اشارة المجاحظ الى استعمال الدخيل الفارسي في النصوص الفصيحة وهو الفارسي الذي لم تألفه العربية من قبل ، فقد جاء في شعر الشاعر العماني مادحا هرون الرشيد :

ه آلی یذوق الدهر آب سرد ، ومعناه حلف لا پشرب الماء البدارد ابدا(۲۲) .

وقد فطن الجاحظ الى استعمالات ولهجات الطبقات الدنيا في المجتمع في أيامه ، فهو يعرض للغة المتسولين والمحتالين ولاسيما ما جاء في كتاب

<sup>(</sup>۱۷) ياقوت ، معجم الادباء ١/٦٣ .

<sup>(</sup>١٨) الجاحظ ، البيان ١/٢٩٠

<sup>(</sup>١٩) الجاحظ ، الحيوان ٥/ ٨٩ .

٠٠ ١١/١ الجاحظ ، البيان ١/٢١ ٠

<sup>(</sup>٢١) المصدر السابق ١/٣٢٠

<sup>(</sup>٢٢) الجاحظ ، البيان ١/١٦ .

« البخلاء » من هذا الباب وسنعرض له عند التحدث عن موضوع البخلاء •

كما أشار الجاحظ الى جماعة من هذه الجماعات التى ارتضت لنفسها أن تحيا حياة خاصة ، وهم اللصوص وقد كتب فى الموضوع رسالة أسماها كتاب اللصوص وقد جاء ذكر الكتاب فى مظان عدة (٢٣) ، ومن المفيد أن نذكر ان الجاحظ لم يكن أول من كتب فى اللصوص ، فقد كتب أبو عبيدة فى الموضوع نفسه ، غير انه اذا عرفنا ان نزعة الشعوبية عند أبى عبيدة هى التى دفعته الى الكتابة فى هـذا الموضوع للانتقاص من العـرب وتعصيا للفرس ،

ولعل هواية الجاحظ في تسجيل آداب العوام وملحهم وظرفهم هي التي دفعت أن يسجل حكايات عن الملاحين مع ذكر مصطلحاتهم التي يستعملونها (٢٤) • كما أشار الى شيء من هذا أبو المطهر الازدى في حكاية أبى القاسم (٢٥) •

وفي كتاب المستطرف شيء من هذه المصطلحات ايضا(٢٦) .

ولابد لى أن آنى على كتباب و البخلاء ، فأقول فيه شيئا ، فقد حكى الجاحظ عن زمرة من البخلاء ، وكان سبيله أن يولد الاحاديث على ألسنة هؤلاء ، وهو فى هـذه الاحاديث يكشف عن الاوساط العامية التى يحيون فها .

وفى طوق الجاحظ أن يصور البيئة العامية أو قل يوحى اليك وانت تقرأ أحاديث البخلاء البيئة الفقيرة الشحيحة ، ذلك ان الجاحظ نفسه قد عاش فى بيئة معدمة فقيرة ، فلقد شوهد فى أيام طفولته وصباء يبيع الخبز والسمك فى سحان .

<sup>(</sup>۲۳) الجاحظ ، « تصنيف حيل لصوص الليل وتفصيل حيل سرّاق النهار » كما ورد ذكر « كتاب اللصوص » في الحيوان ٧/٢٥ ؛ ياقوت ، ارشاد ٧٦/٦ · والـكتاب من الـكتب التي لم تصلنا ·

<sup>(</sup>۲۶) الجاحظ ، البيان ۲۱۲/۱ . (۲۵) ابو المطهر ، حكاية ابي القاسم (Mez) ۲۰۶.

<sup>(</sup>٢٦) الأبشيهي ، المستطرف ١/٥٥٦ .

وهو يحاول أن يستعيد البيئة العامية بملحها وظرفها وتقاليدها ، وهو يشير الى هذا في كتاب البخلاء كما نقلنا ذلك في غير هذا المكان(٢٧) .

ولم يقتصر على استعمال اللحن والكلام غير المعرب واللفظ المعدول عن جهته ، وانما أوحى بهذا المذهب فقال : « ومتى سمعت \_ حفظك الله \_ بنادرة من كلام الاعراب ، فاياك أن تحكيها الا مع اعرابها ، ونخارج ألفاظها ، فانك ان غيرتها بأن تلحن في اعرابها وأخرجتها مخرج كلام المولدين والبلديين ، خرجت من تلك الحكاية ، وعليك فضل كبير ، وكذلك اذا سمعت بنادرة من نوادر العوام وملحة من ملح الحشوة والطعام ، فاياك أن تستعمل فيها الاعراب أو تتخذ لها لفظا حسنا ، أو تجعل لها من فيك مخرجا سريا ، فان ذلك يفسد الامتاع بها ويخرجها من صورتها ، ويذهب استطابة الناس لها (٢٨) ،

وانت تحس حين تقرأ في « البخلاء » كيف يقضي سواد الناس سحابة يومهم ، فهو يقول على لسان صاحب الدار المؤجرة ، وهو يشكو الساكن من اتلافه للدار « ويدق على الاجزاع والحواض والرواشن »(٢٩٠) • ولا يكتفى الجاحظ بالجو العامى للعبارة أو اللفظة بل يتعداه الى القول العامى ينقله كما هو على ألسنة الناس ، وربما جاء بالدخيل الاعجمى المستعمل في لهجاتهم ، فقد ذكر التشريب والرزة والجلة والثريد والبوش والهريسة والكرنية والفجلية والبالوعة والغموس والدوشاب وغير هذا مما هو كثير في « البخلاء » •

وقال : « فقال لو خرجت من جلدك لم اعرفك » وترجمة هذا الكلام بالفارسية : « اكراز پوست پارون بيائي نشناستم »(٣٠) .

قال أحد المراوزة المخلاء لصديقه العراقي الذي زاره في مدينة مرو ،

<sup>(</sup>٢٧) الجاحظ ، البخلاء (طبعة الحاجري ) ٤٠ .

<sup>(</sup>٢٨) الجاحظ ، البيان ١/ ٨١ .

<sup>(</sup>٢٩) البخلاء ١٤٠٠

<sup>(</sup>٣٠) البخلاء ٢٢ .

وكان هذا المروزي قد أظهر الغباء والجهل التامين ، كى لا يعرف صديقه العراقي مخافة أن يدعوه للغداء .

وقال محدثا عن الكندى أحد بخلائه ، وكان هذا صاحب دور للسكن اذ يقول له : واذا كثر الدخول والخروج والفتح والاغلاق والاقفال وجذب الاقفال تهشمت الابواب وتفلقت الرزات ، واذا كثر الصبيان وتضاعف البوش ونزعت مسامير الابواب ، (٣١) .

والرزة من ألفاظ المعجم في حين ان « البوش » من الالفاظ العامية التي لا تشير البها المعجمات •

وقال الجاحظ على لسان البخيل الكندى : « فان ردوا عليه بعد ذلك شيئا ، حلف بالغموس انه ليس من دراهمه ، ولا من ماله «(٣٢) • والحلف بالزاد والطعام مما هو داخل في العقلية العامية ، وما زال العوام في أيامنا يقسمون بهذه الاقسام •

ولابد من الاشارة الى المصطلحات العامية التى أشار اليها الجاحظ فى حديثه عن البخل : « قال أبو فاتك : الفتى لا يكون نشالا ولا نشافا ولا مرسلا ، ولا لكاما ولا مصباحا ولا نفاضا ولا دلاكا ولا مقورا ولا مغربلا ولا مسوغا ولا ملغما ولا مخضرا فكيف لو رأى أبو الفاتك اللطاع والقطاع والنهاش والمدّاد والدفاع والمحوّل » (٣٣٠) ، وهذه الالفاظ مما حملها العوام معانى لا تشير اليها المعجمات وكتب اللغة ،

ويشرح الجاحظ مفسرا المخطراني فيقول : « انه الشخص الذي يفتح فاه كما يصنع من يتثاءب فلا ترى له لسانا البتة ، (٣٤) .

وهـكذا نســـتطبع أن نتبين في كتب الجاحظ مادة غزيرة في الثقافة العامية وانها خير مصدر لمعرفة البحث اللغوى التاريخي .

<sup>(</sup>٣١) المصدر السابق ٨٢ .

<sup>(</sup>٣٢) المصدر السابق ٨٥٠

<sup>(</sup>٣٣) المصدر السابق ٧٧٠ .

<sup>(</sup>٣٤) المصدر السابق ٥١ .

# الدخيل في الثقافة العربية الاسلامية

لا أريد في هذه المقالة أن أعرض لمواطن الدخيل في تقافتنا العربية الاسلامية ذلك أن البحوث في هذه الناحية كثيرة ، وأنا ان فعلت ذلك فلا أراني أقول الا معادا .

ولكنى اريد أن اعرض للموضوع لاقول : ان الذين عرضوا الى هذا أطلقوا أقوالا عامة ، تنتهى الى أن الثقافة العربية الاسلامية قد تأثرت فى صورها المختلفة بالعقلية الاغريقية .

واول من أطلق هذه الاحكام هم المستشرقون ، ومن بين هؤلاء من لم يتصف بالعدل والقصد فما أمر Renan الفرنسي في القرن الماضي ببعيد ، فقد ذهب هذا الى أن العرب أو قل ان العقلية السامية قاصرة لا ترقى الى غيرها من العقليات كالاغريقية والرومانية ومن أجل هذا كان هؤلاء عيالا على غيرهم من الشعوب في حضارتهم ، وقد أسرف هذا الفرنسي المسيحي المتعصب لاكثر من غرض واحد ، ولسنا بصدد بيان هذا ، وقد ذهب عيره هذا المذهب دون أن يلتزم بعنفه وشدته ،

ولا أريد أن أدفع عن ثقافتنا تأثير الاغريق فما الى ذلك قصدت ، وأنا ان فعلت ذلك فقد جرت على الحقيقة كما جار النفر الآخر ، ولكنى اريد أن اقول :

لقد بالغنا \_ نحن المشارقة \_ في هذا الزعم ، فأساتذتنا المصريون وغير المصريين من المحدثين قد ذهبوا أكثر مما ذهب اليه اولئكم الاعاجم المستشرقون .

فما قولك فيمن يعزو شاعرية ابن الرومي المقلقة الى كونه يرجع الى أصل غير عربي أو قل رومي ، ولم يقصد يومئذ بالرومي التحديد التام فربما كان الاغريقي روميا ايضا ، والى مثل هذا ذهب المفتنون بأبي تمام وقالوا ان فيه شيئا آخر لا يرجع الى دنيا العرب • ثم ما قولك فيمن يقول : ان ملكة

الكتابة عند عبدالحميد الكاتب وترسله المعروف والنحو استمد اصولها ونهجها من عقلية لا تمت الى العروبة بصلة • ولن تعجب من هذه الاقوال ، فلم يقلها ممخرق مدع ، ولم يقلها جاهل لم يألف البحث العلمى ، وانما قالها استاذ عميد ، غبرت عليه السنون وشارك فى ثقافة الاجيال الحديثة ، ذلكم هو طه حسين •

ولا نريد أن نشتط كما اشتط هؤلاء ففي ثقافتنا أصول دخيلة أخرى ، وليس عيب أن تتأثر ثقافة باخرى ، وما من حضارة في الارض ، قديمها وحديثها الاكانت متأثرة بغيرها سلبا وايجابا ، ولعل مما يشير الى قوة الثقافة والى فيمتها من حيث مكانها في التطور والرقى ، انها ذات قابلية في الاخذ من غيرها ودمج هذا الدخيل فيها حتى يصبح شبئا منها ،

وقد حصل هذا في ثقافتنا العربية \_ الاسلامية ، فالذي اصطلح عليه الباحثون من « الفلسفة الاسلامية » ان هو الا شيء من هذا ، فالفلسفة في كتب الغزالي وابن سينا والفارابي وابن رشد مزيج من ثقافتين ، ولكن هذا المزيج له وحدته ، وله طابعه وهذا الطابع لا ينأى به عن الشكل العربي المسلم ، وفي أعمال هؤلاء شيء مما يسميه الباحثون اليوم بـ (Synthèse) ولا اريد أن اسرف في هذا الشق من الموضوع ، ذلك أني أريد أن أعود فأقول ان الذين ذهبوا الى تأثر الثقافة الاسلامية بالاغريق قد أطلقوا هذا التأثر على شعب المعرفة جميعها ،

فالدكتور ابراهيم سلامة المصرى يضع كتابا في بلاغة أرسطو بين العرب واليونان يقول فيه: ان البيان العربي قد ابتدأ بالجاحظ، وان « بيانه » قد اختلط فيه النقد مع القاعدة البلاغية ، والنقت فيه عدة ثقافات ، ثم بين لنا ان ابن المعتز قد عرض لبلاغة عربية المثل ، عربية الاصطلاح ، عربية المأخذ ، ولو أسه عاصر « قدامة بن جعفر » الذي اطلع على كتابي أرسطو « الخطابة والشعر » ولكنه جعل كتابه في البلاغة العربية وفي النقد الادبي عربيا أصيلاً في عبارات اصطلاحية لها دلالتها الخاصة من ناحيتها اللغوية ، ووجد فيما قرره الجاحظ من المصطلحات ما أعانه على تقسيم كتابه ، هذا

التقسيم الدقيق الذي فرق بين الصنوف الخمسة الاولى جميع وبين الصنوف الاخرى التي سماها بالمحسنات .

ثم تتبع الاستاذ سلامة ابن المعتز فيما يكون له شبه بالبلاغة اليونانية ، فقرر ان الاطالة واضحة ، وخطة ابن المعتز بالقياس الى خطة أرسطو غايه فى البساطة ، بعيدة عن التحديد المنطقى الذى عرف به أرسطو فى تعريفاته ، ثم قرر أن الشبه بينهما حاصل فى خطة كل منهما ، فكما ان أرسطو تتبع شعراء اليونان واستخرج من كلامهم بلاغته وفنه ، كذلك تتبع ابن المعتز شعراء العربية مسجلا فى أشعارهم الموضوعات البلاغية ،

ولكن الدكتور سلامة لا ينفى أن قدامة بن جعفر قد أخذ عن أرسطو ـ المعلم الاول ـ وتأثر بكتابى « الخطابة والشعر » ولكنه يعود فيقول : ان شخصية قدامة بقيت ظاهرة •

ولابد لنا أن نقول هنا شيئا ، وذلك ان هؤلاء الذين يذهبون هذا المذهب ربما كانوا يطلقون الاقوال قبل الرجوع الى المظان المعروفة ، وريما كان ذلك راجعا آلى انهم قد استقرت في أذهانهم فكرة الدخيل الاغريقي في جميع ألوان المعرفة العربية ، ومن أجل هذا يطلقون هذه الاقوال ثم يقيدونها على الشكل الذي عرفنا ، فكتاب « نقد الشعر ، لقدامة بن جعفر مادة في البلاغة العربية والنقد العربي كما عرفه الاقدمون ،

والمطلع على الكتاب لا يجد صعوبة في اكتشاف الحقيقة وهو ان هذا الكتاب عربى في شكله ومادته وترتبيه ومصطلحاته الفنية مصطلحات لغوية لا تختلف كثيرا عما وجدناه في « بديع » ابن المعتز .

وقد بين الدكتور سلامة ان العرب لم يتركوا أنفسهم يندفعون في البلاغة اليونانية • التي جذبهم اليها « قدامة » وقد تعقب « الآمدى ، في « الموازنة » . •

وتعقبه العسكرى فى الصناعتين وقال ان خطأه فاحش فى كثير مما ذهب اليه ، ولم يرض الجرجانى بما فعله ووعد فى « الوساطة ، أن يكتب فى موضوع البديع . ويبدو ان الدكتور سلامة مؤمن بصلة البلاغة العربية بالبلاغة اليونانية ، فقد قرر مع هذا ان هذا الاخذ لم تنقصه الفطنة ولم يغب عنه الذكاء العربي ونحن لا ننكر التأثر في هــذا الميدان التأثر الذي لا ينصب على المادة والاصول وانما ينصب على الشكل .

فالاسلوب الجدلى والمحاكمات العقلية التي طبعت على كتب البيان ذات عسلاقة بالاسساليب الدخيلة اليونانيسة في البحث ثم ان شسيوع طائفة من الاصطلاحات راجع الى هذا أيضا كالقول بالتجريد والقياس والاطلاق وغير هذا •

عرف العرب كتب أرسطو فقد سموا (كتاب الخطابة) أو الفن الخطابى بـ ( ريطوريقا ) (Rhethorique) وسموا كتاب ( الشعر ) (ابوطيقا ) • وقد ذكرهما صاحب الفهرست في مجموعة كتبه (المنطقيات ) • وقد نقل الفيلسوف العربي ابن رشد كتاب الشعر الى العربية •

ويشير الدكتور سلامة في كتاب الى أن العرب قد عرفوا مبادى، السوفسطائين وفلسفتهم • واهتمام اولئك بالبلاغة والخطابة ، جعل العرب يهتمون بالخطابة والبلاغة وأساليبهما وبهذا تأثر ابن المقفع فقد عرف هؤلاء، وكأن الدكتور سلامة يريد أن يقول أن النثر الفنى متأثر بهذه المبادى، وهذه الفلسفة ، ذلك انه يقرر ان ظهور النثر الفنى كان مع ظهور السوفسطائين في القرن السادس قبل الميلاد •

وقد ذهب الدكتور طه حسين الى هذا ايضا فقد انتهى الى : ان البيان العربى نسسيج جمعت خيوطه من البلاغة العربية في المادة واللغة ، ومن البلاغة الفارسية في الصورة والهيئة ، ومن البلاغة اليونانية في وجوب الملاءمة بين أجزاء العبارة .

على ان هذا التيار لم ينقطع فقد زعم المحدثون ايضا ، جريبا على سنة الاعاجم : ان النحو العربى متأثر بالثقافة اليونانية أو قل بمنطق أرسطو . والى هذا ذهب الدكتور ابراهيم بيومى مدكور في مقالة نشرتها مجلة مجمع فؤاد الاول للغة العربية سنة ١٩٤٨–١٩٤٩ وموضوعها ، منطق أرسطو

والنحو العربي ، وقد أشرنا الى المقالة في غير هذا المكان •

وقد بني رأيه في تأثر النحو العربي بمنطق أرسطو على أمور :

(۱) اعتبار القياس أصلا من أصول النحو وتحديده ووضعه على نحو ما حدد القياس المنطقى ثم التشابه بين ما جاء من تقسيم الكلمة عند سيبويه الى اسم وفعل وحرف وما جاء من تقسيمها عند أرسطو الى اسم وفعل وأداة •

(۲) ظهور النحو السرياني في مدرسة نصيبين في القرن السادس الميلادي على مقربة من نحاة العرب الاولين ثم ترجمه عبدالله بن المقفع لمنطق أرسطو التي تعد كما يقول ثروة جديدة نقلت الى العالم الاسلامي •

(٣) تلمذة بعض السريان على الخليل بن أحمد كحنين بن اسحاق الطبيب السرياني المعروف الذي كان له أثر كبير في نقـل علوم اليونان • وقرر الدكتور ان حنينا قد عاصر الخليل وسيبويه ، وليس مدكور أول من ذهب الى هذا فقد قال بهذا القول قدماء ومحدثون •

ومن القدامي من ذهب الى هذا ابن أبى اصبيعة في « عيون الانباء » ١ : ١٨٤ ونقل عنه هذه الرواية القفطي في « أخبار العلماء بأخبار الحكماء » ص ١١٧ ٠

ومن المحدثين الاستاذ أحمد أمين في • ضحى الاسلام • ١ : ٢٩٨ ورد هـذه الاقوال يقوم على ان الخليل لم يعاصر حنينا فوفاة الخليل كانت في سنة ١٨٠ أو قبل ذلك أو بعده بقليل ، وان ولادة حنين لم تكن قبل سنة ١٩٤ • فلم يدرك اذن حنين الخليل ولا رآه ، والزعم باطل •

والاستاذ ( دى بور ) فى تاريخ الفلسفة فى الاسلام يذهب الى تأثر النحو العربى بمنطق أرسطو ، كما ذهب الى هذا غير واحد من المستشرقين • على ان نظرة واحدة الى النحو العربى تظهر بعد هذه المادة عن كونها

متأثرة بالمنطق الارسطى • ولئن وجد شىء دخيل فيها لهو شىء خاص بالشكل دون الاصل وبالاسلوب دون المادة ، فالتقسيمات النحوية كالجنس والنوع ، الخاص والعام والمطلق والمجرد من هذا الدخيل الوافد على هذه

المادة الاصلة في عروبتها •

### في الثقافة السريانية

كان للآراميين تأثر كبير في الثقافة العربية فهم نقلة الفكر اليوناني ، ومن ثم فلغتهم السريانية كانت مصدرا من مصادر المعرفة التي تزود بها المسلمون وعرفوا فيها فلاسفة الاغريق . اذن ما هذه اللغة ؟

اللغة الآرامية احدى اللغات السامية الغربية التي تشتمل على اللغيات

الآتية : الفشقية ، الرهاوية ، الفلسطينية ، القبطية ، المندعية وأشهرها لغة الرها أو حران • وقــد كتب بهــا الكتاب الاوائل أمثال ابن ديصان المتوفى ٧٢٢م ويعقوب فرهاد أو أفرهاط المتوفي ( سنة ٣٤٥م ) وأفرام الســرياني المتوفي ( سنة ٣٩٧ ) وربولا الرهاوي المتوفي سنة ٤٣٠م وكثير غيرهــم ٠ ويقول المستشرق الفرنسي ( رينان ) Renan في كتابه des langues semitiques 1850 التاريخ العام للغات السامية : « ان الأرامية في القرن السادس قبل الميلاد طمست كل اللغبات التي سنقتها وأصبحت اللغة الاولى خلال أحد عشر قرنا والمعر الاول للعقلية السامية ، • ويقول الاب هنري لامنس السبوعي في مقال له في محلة المشرق سنة ١٩٠٣ (ص ٧٠٥\_٧٠٠) : « ومن عجب الأمور ان انتشار لغة الارمين بلغ على عهد السلوقيين مبلغا عظيما ، فأصبحت اللغة السائدة في كل آسيا السامية ، اعنى في سوريا وما بين النهرين وبلاد الكلدان والعراق وجزيرة العرب • وكان المسلمون يدرسونها لكثرة فوائدها • وقد كتب بها الارمن الشرق في الصين شمالاً وفي الاقطار الهندية جنوباً ، كما انها بلغت جنادل النبل • فلا نظن ان لغة اخرى حتى ولا البونانية جارت السريانية في اتساعها

وظلت الآرامية نشيطة حتى جاء الفتح الاسلامي فأخذ يسرى اليها الضعف لاتصال اهلها بالعرب وهكذا تغلبت عليها العربية في القرن العاشر

اللهم الا الانكليزية في عهدنا ، •

وبقيت الآرامية لغة دينية مقرها الكنيسة تقام بها الصلوات وتلقى بها الخطب والمواعظ وصار علماء الدين يشرحون الكتاب المقدس للناس بالعربية وما زالت مستعملة في كتائس السريان والكلدان والموارنة الى اليوم •

وقد تغلبت العربية على الآرامية في المدن وما جاورهما بسبب كشرة العرب فيها ومخالطة أهلها لهم ، أما الاماكن التي لم ينزلها العرب فلم يزالوا يتكلمون بالآرامية الى الآن منها قرى معلولا ونجعة وجب عدين في شرق دمشق ، وجبال طورعيدين وقرى آثور وجبال كردستان وزاخو • والجانب الغربي من بحيرة اورمية • حتى ان لبنان مع قربه من عاصمة الخلافة العربية على عهد الامويين ظلت فيه الآرامية اللغة العامة زمانا طويلا بعد القرن العاشر، واستمر أهله في بعض جهاته العالبة العزلاء يستعملون الأرامية حتى بعد القرن الثامن عشر ، كما يظهر مما كتبه العلامة جورجيوس السداني الماروني غرون الباتي المتوفي سنة ١٧١١ في كتابه « سلاح الايمان ، المطبوع بروما ١٦٩٤ انه قال : « انه لامر يستوجب الاعتبار ان بشر تى وقرية حصرون التي تبعد عنها قلبلا وثلاث قرى ومزارع غيرها تحاذيهما قد حفظ سكانهما ولم يز الوا حافظين اللغة السريانية القديمة فيها يتكلم الرجال والنساء غالسا » • ويقال أن العلامة السمعاني الشهير المتوفي ١٧٦٨ لما عاد من روما الى قريته حصرون خاطب والدته باللغة السريانية ، وفضلا عن ذلك فان عددا لا يحصى من الالفاظ الكنيسية المنقولة عن الآرامية ما زال مستعملاً عند الخاصة والعامة من نصاري لنان وسوريا والعراق كالشماس والقسيس والكاهن والهبكل والمعمودية والمعمدان والاشبين والقيداس والقربيان والطيليت والزيياح والناقوس والدنج والفصح والمكوت الخ ٠٠٠ ومثات من أسماء المدن والقرى والاعلام وغيرها باقية على أصلها الآرامي فمن أسماء المدن والقرى صدا « الصيد » عانا « الغنم » عين طورا « عين الجيل » برمانا « محل الرمان » بكفيًا « محل الحجارة » بتدين « محل الحكم والدين » بزمار « محل الترنم » ماردين « الحصون أو القلاع » جزين « كنوز » كفريا « القرى » راشيا • الرؤوس ، قاريا ، الثمار ، رشميا ، رأس المياه ، كفر زينا ، قرية السلاح ، •

ومن أسماء الاعلام نهرا « نور » شليطا « متسلط » سابا « شيخ » مرتا « سيدة » ، ومن غير أسماء القرى والاعلام فما زالت العربية الدارجة في لبنان والموصل وغيرها تحوى الكثير من هذه الرواسب الآرامية مثال ذلك « شكارة » وتعنى قطعة أرض وهي مستعملة في العراق جنوبيه وشماله ، ومن يرجع الى رسالة الدكتور الجلبي عن « الآثار الآرامية » يتبين صدق هذه الدعوى ، ولعل وزن فاعول أصيل في الآرامية أكثر منه في العربية ، وجريانه على الآلات والادوات مثل ساطور وشاقوف « آلة القطع » السريانيتين ، وقد بقيتا في العربية ، اقول أصيل في السيريانية أكثر من اصالته في العربية لان هذا الوزن شاع شيوعا في عاميتنا في باب الوصف وغيره وما هو الالان المد من اطالة الفتحة جريا مع الذوق العامي ، فلعوب تصبح « لاعوب » ، وشغول تصبح « شاغول » ، وعمود تصبح « عامود » والى آخره ،

وقد حصل مع تمادى الايام في الآرامية الرهاوية نفسها بين الشرقيين والغربيين بعض اختلاف في اللفظ لم يؤد الى جعلها لغتين بل صيرها لهجتين : شرقية وتعرف بالسريانية وهي لهجة الموارنة والسريان الكاثوليك واليعاقبة حيثما وجدوا ، والاختلاف الرئيس بينهما في الحركة المسماة ، زقافا ، فهي تلفظ عند المشارقة فتحا طويلا أو ألف مد ، وعند المفاربة ضما طويلا منفرجا كأنها حركة () في اللغات الاوربية مثال ذلك عانا وتعنى الغنم في اللفظ الشرقي وعانو على طريقة الغربيين ، وكذلك ارعا وتعنى الارض في اللفظ الشرقي وارعو على طريقة الغربيين ،

ومما تجب الاشارة اليه ان العين الآرامية يقابلها الضاد في العربية ويذكر القس بول الكفرنيسي الراهب اللبناني انه سمع سكان قرية معلولة وهي في القسم الغربي يتبعون الطريقة الشرقية فيسمون السوق « شوقا » والنهر « نهرا » الخ •

والاسلوب الشرقي هو القديم وهو الذي حفظ صورة الأرامية الاصيلة

يدلنا على ذلك ما ذكره مرهج الباني عن لغة شمال لبنان ومنها بعض الالفاظ التي زالت في اللسان الغربي على صورتها الآرامية الاصيلة أي بالالف المطلقة (يغر ساهدوثا) وتعنى رحمة الشهادة والكلمة هي نفسها في العبرية • ومنها الالفاظ التي ما زالت على اللسان الشرقي ولا يعرف بالضبط منى حصل هذا الانقسام •

وكان السريان يتناقلون اللغة تناقلا الى القرن السابع للميلاد فابتدأ بعضهم يؤلف في نحوها وبعضهم في جمعها وقاية لها من الضياع بسبب اختلاطهم بغيرهم من الامم .

وأول من ألف في نحوها كتابا يرجع اليه ويعول عليه الاسقف يعقوب الرهاوى المتوفى سنة ٢٠٨٨م، وكذلك يوسف الاهوازى استاذ مدرسة نصيبين المتوفى سنة ٢٥٠٨م، ثم أبو زيد حنين بن اسحق المتوفى سنة ٢٨٧٩م، وايليا الطيرهانى المتوفى سنة ٢٠٤٩م وابن العبرى الشهير المتوفى سنة ١٢٦٨م الذى ألف كتابه المسمى بكتاب الاشعة (كتابا دصميا) وعنه أخذ كل من صنف بعده في النحواولاسيما نحاة الموارنة، ومن هؤلاء يوسف العاقورى ١٦٤٨ واسحق الشدراوى ١٦٦٣ وابراهيم الحاقلاني ١٦٦٤ والخورى بطرس التولاوى ١٧٤٥ ويوسف السمعاني ١٧٦٨ والاب نعمة الله الكفرى ١٩٠٧ والمطران يوسف دريان ١٩٧٠ والاب جبرائيل القرداحي ومن غير الموارنة المطران يوسف داود السرياني ١٨٩٠ صاحب « اللمعة الشهية » والمطران يعقوب اوجين منا الكلداني ١٨٩٨ ما

ومن الذين ألفوا في جمعها وشرحها على ترتيب الابجدية أبو يحيى ذكريا المروزى ٨٩٩م وأبو الحسن بن علي ٩٠٣م وأبو الحسن بن بهلول ٩٦٣م وجورجيوس السداني الماروني المتقدم ذكره في كتابه المنارة ، والقرداحي صاحب اللباب .

وقد ألف المستشرقون الاوربيون ايضا في نحوها كما ألفوا في أدبها كما سيأتي ذكرهم في الكلام على الادب •

ومن المشارقة محمد بن عطية الابراشي والعناني وليون محرز ، ألف هؤلاء كتاب المفصل في قواعد اللغة الســـريانية وآدابهـــا ، اتبع فيه مؤلفو، طريقة المستشرقين ولم يكن من بين مظانهم أى كتاب شرقى .

أما كتابة اللغة الآرامية فأقدم قلم يعرف لها هو القلم الفنيقي • وقد وجدت كتابات آرامية به في شمالي انطاكية وفي خرائب بينوى وجزيرة أسوان بمصر يرقى عهد أقدمها الى القرن الثامن ق•م وقد بقى الآراميون يستعملون هذا الخط حتى القرن الاول قبل الميلاد ثم أخذ آراميو الرها وبابل وتدمر والشام وفلسطين وحوران يتفننون فيه حتى تفرع منه لكل قوم قلم خاص بهم • وكان القلم الرهاوى المسمى باللفظ اليوناني اسطرنكيلا ويعنى المستدير أجمل هذه الخطوط ولذلك غلب استعماله في الجزيرة ما بين النهرين والعراق والشام ولبنان (ومن هذا أخذ العرب الخط الكوفي) ثم تفرع عنه عند الغربيين في نحو القرن السابع القلم الغربي المعروف بالسرياني ، وعند الشرقيين في نحو القرن الثاني عشر القلم الشرقي المعروف بالكلداني وهو شبيه بالرهاوى •

وقد امتاز الكتاب الآراميون باستنباطهم في نحو القرن السادس النقط الدقيقة حركات لكتابتهم • ثم شرع الغربسون منذ القرن الثامن يستعملون ايضا الحركات الخمس المأخوذة عن الحروف اليونايسة التي استنبطها تاوفيلوس الرهاوي الماروني المتوفي سنة ٢٨٥م عندما ترجم الالياذة والاوديسيا الى الآرامية وربما اقتدى العرب والعبرانيون بالآراميين في استنباط الحركات •

اذن فاللغة التى نسميها اليوم سريانية ليست لهجة من الآرامية كما يذهب المستشرقون وأولهم William Wright في مقالته وتبعهم في ذلك مؤلفا الادب السرياني المطبوع حديثا(\*) •

ولابد لى هنا أن أشير الى التعقيبات البارعة للمطران بولس بهنام مدير المدرسة الاكليركية الافرامية بالموصل في مجلته « لسان الشرق » هذه التعقيبات على كتاب الاستاذين المصريين مراد والبكرى لانهما أثبتا كما أثبت أصحاب المفصل السالف الذكر في المقدمة : ان السريانية لهجة محلية من اللغة الآرامة •

<sup>(\*)</sup> تاريخ الادب السرياني ( مراد كامل والبكري ) .

اقول كما يقول غيرى ان هذا الزعم غير صحيح وذلك ان الآثار التى ظهرت اخيرا تؤيد هــــذا ومنهــا كتــاب احيقار الحكيم وزير ســنحاريب ملك آشور .

والكتاب المقدس يسمى اللغة السريانية باسم « الارمية ، دائما كما جاء في سفر الملوك ودانيال وعزرا واشعبا .

ويسمى العلماء الاقدمون السريانية اللغة النهرية كما جاء في كتاب الفصاحة ، لا طون التكريتي ، ولفظ آرامية وسريانية تتاوبان كما يدل على هذا ما يرد في هذا الباب في كتاب مختصر الدول لابن العبرى وقد أنكر المتأخرون ممن كتب في الموضوع مثل يوسف داود صاحب اللمعة أن تكون السريانية فرعا للآرامية ، ومن أجل هذا ترد كلمة سريانية مردفة بالآرامية كما جاء في اللؤلؤ المنثور لمار اغناطيوس افرام الاول ويبدو انه لا فرق بين السريانية والآرامية فهما لغة واحدة ، وقد جاء في تفسير سفر دانيال لابن العبرى ، وتكلم الكلدانيون أمام الملك بالآرامية ، ثم يقول وتكلم الكلدانيون بالآرامية أي بالسريانية ، فالسريانية اذن هي الآرامية عنها أدى بها تقادم العهد الى ارتداء حلة جديدة كما سنعلم في بحث اللهجات الآرامية ،

#### لهجات اللغة الدرامية

قال ابن العبرى في المدخل في تعليقه على الحركات السريانية : « ان اللغة السريانية تفرعت الى فروع كثيرة أكثر من جميع اللغات وذلك لانتشارها في بلاد شتى ، بعيدة عن بعضها ، فصار بين اللهجة والاخرى بون شاسع لا يستطيع معه أبناء اللهجة الواحدة أن يفهموا المتكلمين ببقية اللهجات الا بواسطة الترجمان كأنهم يسمعون لغة غريبة عنهم » ، ويحصى ابن بهلول في معجمه ست عشرة لهجة سريانية ، والمعجم مطبوع في باريس ، وقد حقة المستشرق R. Duval .

 اللهجات هي فروع عن الاصل اللغوى القديم الذي يعد لغة دولية عامة كما نفهم ذلك من قراءة سفر الملوك ، وسفر اشعبا •

ولابد من القول ان تقسيم هذه اللغة الى شرقية وغربية هو من باب التجوز وتسمهيل الامر ، وأول من ذهب الى هذا المستشرقون ، ذلك اننا لا تستطيع أن نقول ان لهجة فلسطين هي غربية لانها كما بينا آرامية بابل جاء بها اليهود بعد السبى البابلى • اذاً فلابد لنا أن نقيد القول بالتقسيم الى شرقية وغربية ، وذلك كما بينا ان الاولى مفتوحة الآخر ، والثانية مزقوفة أي مضمومة •

يقول ( ماسبرو ) في كتابه تاريخ شعوب الشرق القديم ص ٧٧٥ : ان لغة بابل ونينوى الآرامية ذاتها تفرعت الى فرعين ابان مجد الدولتين البابلية والآشورية ، • ويقول ايضا : « ان اللهجة المصقولة التي كان كتاب نينوى وبابل يستعملونها في عهد هيرودتس لانشاء الكتابات الرسمية ، كانت قد أضحت منذ زمن طويل تشبه لغة نبيلة يفهمها فئة من الناس ويجهلها السواد من العامة ، وكان العامة من سكان القرى والمدن يتكلمون باللهجة الآرامية التي كانت أثقل من تلك وأوضح وأكثر تفصيلا ، • ومعنى هذا ان الآرامية الام تفرعت الى هذه الفروع الكثيرة بواسطة اللهجات المحلية في كل حاضرة من حواضر المالك السحيقة في القدم في حين ان الفصيحة حافظت على كبانها ، شأنها شأن اللغات السامية الاخرى •

## تعليق على مقال « عربي ، آرامي ، عبري »

قرأت في مجلة ، سومر ، في المجلد الرابع عشر لسنة ١٩٥٨ ، مقالة للاستاذ عبدالحق فاضل عنوانها ( عربي ، آرامي ، عبرى ) ، وسررت لعناية المجلة بهذه الدراسات اللغوية ، ذلك ان العربية قد افتقرت الى هذا النوع من البحث الذي يقوم على المقارنة والموازنة ، والمقارنة وسيلة علمية مهمة من وسائل علم اللغة الحديث (Linguistique) .

اذن فالموضوع من الموضوعات المهمة لدراسة العربية على اسلوب جديد ، يحقق الغرض الذي نصبو اليه في رسم تاريخ علمي لهذه اللغة التي انقطعت عنا حلقاتها الاولى • ومن ثم كان اهتمامي بالمقالة كبيرا ، ذلك اني سلخت أعواما في موضوع هذه اللغات السامية وفي مادة مقارنتها بغية الوصول الى فهم مشكلات هذه العربية نحوا وصرفا ولغة •

وكاتب المقالة ممن عرفه العراقيون من ادبائهم ، تستهويه المعرفة في فيتعقبها ويسعى اليها ، وهو مشكور لهذه الهواية المستحبة ، ولاندفاعه في النزود من المعرفة ، على أن زاد الاستاذ الفاضل متعدد الجوائب ، فقد كتب في القصة منذ سنين ، ثم استهواه ( الخيام ) تأثرا فثار ثورته ، ثم هو من كتاب المقالة القصيرة تبحث في مختلف شؤون العصر ، وما أدرى فلعله نظم الشعر ، وربما كان حبه للمعرفة هو الذي دفعه الى أن يسلك سبيل البحث في اللغة على طريقة المقارنة ،

غير أن سلوك هذا السبيل مضن شاقى ، فصاحبه ملزم أن يكون له من الوسائل ما يسهل عليه هذه المهمة الشاقة العسيرة ، والاسلوب الذي درج عليه الكاتب الفاضل يقتضيه أن يكون على علم بالاصوات واللهجات وتاريخ علوم اللغة عامة .

<sup>(</sup>۱) راجع مقال » عربی ، آرامی ، عبری « · لغبدالحق فاضل ( سومر ۱۱ ) [۱۹۰۸] ص ۱۸۰ - ۱۸۸ ،

وقد بدا لى حين قرأت مقالة السيد الفاضل أن أكتب شيئا فى الموضوع ، تحقيقا للغرض العلمى الذى نسعى من أجله ، وايمانا منى أن البحث العلمى جهود متظافرة لحشد كبير من الناس للوصول الى الحقيقة ، ولا أريد أن أعقب على قول الاستاذ الفاضل عن علاقة اللغة الآرامية بالآراميين وصلتهم با رام أحد أبناء سام بن نوح ، لان ذلك غير مجد ، ولسنا نستطبع أن نقول فيه شيئا كثيرا ، ولكنى سأعرض للموضوع جملة وتفصيلا ، فقد جاء في مقالة السيد الفاضل : « وأود هنا أن أعرض » رأيا لى » في العلاقة بين اسم العربية والآرامية والعبرية لا يسنده نص قديم ولا حديث ، وانما هو « نظرية » خطرت لى منذ أعوام وما زلت أتحدث فيها كلما دعت مناسبة ، فلم أجد حتى الآن عند أحد ما ينقضها ولا ما يبرمها » .

ثم يشير صاحب المقالة الى القرابة اللغوية بين هذه اللغات الثلاث وذلك إنها انحدرت من لغة واحدة كانت أما لهن ، ثم انه قد خرج عن هذا الاصل اللغوى لهجات عدة استحالت الى لغات بمرور العصور الطويلة ، على انه يخلص من هذا الى « رأيه » وهو ان كلمتى « عربى وأرمى » كلمة واحدة ، ولم يختر « آرامى » لان هذه الاخيرة تفسد عليه كثيرا من رأيه كما سنرى ، وانهما كانت ( رتقا ففتقها تطور الحدثان ) ، وأنا أقول ان الكلمتين لم تكونا « رتقا » حتى « فتقتا » في مقالة الاستاذ الفاضل ، ذلك ان كلمة « آرامى » و « آرامية » ولا بأس أن نستخدم « أرمى » على نحو ما يريد كانب المقالة ، و « أرمية » ، من الكلمات التي تشير الى لغة معينة ذات اصول معروفة ، وتاريخ معين ، ووطن معين معروف (٢) وان هذه متميزة عن العربية معروفة ، وتاريخ معين ، ووطن معين معروف (٢) وان هذه متميزة عن العربية

Roger, T. O. Callaghan, Aram Nahraim (Rome, 1948), 143.

ومن هذه المواطن ، دويلة حران وقد اطلق عليها ( فدان آرام ) انظر سفر التكوين ٢٥ : ٢٠ ؛ ٢٨ : ٢ ـ ٧ ٦ ؟ : ١٥ • وقد استوطن الآراميون في دمشق في حدود القرن الثاني عشر ق٠م ، انظر طه باقر مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة ٢٧١/٢ •

بوضوح وجلاء ، وينبغى على هذا أن « عربى » و « أرمى » ليس واحدا ، ولابد أن نأتى الى تفصيلات لنقول فيها ما يفسد على كاتب المقالة « رأيه » أو « نظريته » ، لقد ظن الاستاذ الفاضل ان موضوع « الابدال » في اللغة يوصله الى ما يريد ، وهكذا افترض أن العين في « عربى ، و « عربية » وجميع صور الكلمة صارت همزة ، واستدل على ذلك بأن أمما كثيرة لا تستطيع نطق العين ، ومن هؤلاء « الفرس » فهم يكتبون العين وينطقونها همزة كما مثل بقولهم « اتهادية آراب » ويريدون بها « اتحادية أعراب » وتعنى عندهم « الجامعة العربية » ،

ولقد فات كاتب المقال أن الامم السامية تنطق بصوت العين وهو من أجل ذلك ظاهر في لغاتهم جميعا ، وأكبر الفلن أن الصوت قد وجد في الاكدية ولكنهم رسموا له الرسم الذي اتخذوه للهمزة وذلك لقرب الصوتين في المخرج ، وعلى هذا فلم تكن « العين » كما أراد الكاتب سيئة الحظ ، وقد أبدلت العين من الهمزة كثيرا في العربية ولم يحدث العكس في العربية مطلقا ، وهذا ما اصطلحوا عليه بالعنعنة (٣) وقد خصوا هذا النطق بتميم وقيس من قبائل العرب ، وعلى هذا جاء قول الشاعر ذو الرمة :

أعن توسمت من خرف منزلة ما الصبابة من عينك مسجوم (١) على أن اللغات الآرامية قد خلت من هذا الابدال ما عدا لغة الرها ففي هذه اللهجة تبدل العين همزة ، وليس الابدال مطلقا ، وانما قيد بكون العين قد اتبعت بالهاء (٥) ، وفي هذا ضرورة صوتية وذلك لتعذر اجتماع العين والهاء عندهم .

وأراد كاتب المقال أن يستفيد من موضوع الابدال مستدلا على قوله بعسر نطق العين ، فذكر ان العرب يبدلون من العين نونا كما في قولهم « ينطي » • وأود أن أقول ان هذا لم يكن ابدالا ، وقد توهم الاقدمون

<sup>(</sup>٣) ابن الحاجب ، شرح الشافعية ٢٠٢/٠ .

<sup>(</sup>٤) انظر ديوان ذو الرمة نشر مكارتني جاء في البيت : اعن ٠٠٠ والمراد أأن ٠

<sup>(</sup>٥) القس بولس الكفرنيسي ، غرامطيق اللغة السريانية ١٦٠ .

وحسبوه لهجة وقيدت هذه اللهجة ببكر وقيس (٢) وعرفت بالاستنطاء وعليها قرى، ( انا انطيناك الكوثر ) (٧) ، ومنه حديث رسول الله (ص) : « وانطو التبجة » (٨) ، وملاك الامر في هذه « النون » انها لم تكن مقابلة للمين في « أعطى » وانما جاءت من أن الفعل كان « أتى » بمعنى « أعطى » ثم ضعف الفعل فصار « أتى » بتشديد التاء ، ومعلوم ان فك الادغام في العربية وفي غيرها من اللغات السامية ، يقتضى ابدال النون بأحد الحرفين المتجانسين كما نقول في العربية « جندل » وهي من ( جدل ) بتشديد الدال وهذا كثير معروف ، وربما ابدل الراء بأحد الحرفين المتجانسين كما في السريانية كما في ( ترين ) و ( ترتين ) بمعنى ( اثنين ) و ( اثنتين ) وقد حدث مثل هذا في العربية كما في « فرقع » وهي من « فقع » بتشديد القاف ، وكما في هذا « أتى » بشديد الناء تصبح « أنتى » بفك الادغام ثم يحصل ابدال الطاء من التاء وهذا شائع في العربية كما في « فقطة » و « « تكنة » ، و « أتى » بمعنى « أعطى » وارد وكقوله تعالى : « و آتى المسال على حبه ذوى القربي » ( وكقوله تعالى : « و آتى المسال على حبه ذوى القربي » (٢٠) ،

ويستدل كاتب المقال بنطق العين همزة في السريانية العراقية ، وفاته أن لهجة هؤلاء قد تأثرت بأمم اخرى فالاقليم الذي يتحدث فيه النصاري بالسريانية في العراق متاخم لكردستان ولعل جوارهم لهذه البيئة ذات اللغة الغرية عنهم هو الذي ولد عندهم هذا النطق ، والدليل على هذا ان السريانية الغربية كما في لبنان وسائر بلاد الشام قد احتفظت بنطق العين ، ولعل مثل هذا قد حصل في العبرية ، فاليهودي الشرقي محتفظ بنطق العين لا يتعداه الى الهمزة ، أما اليهودي الغربي فهو يتعدى العين الى الهمزة وذلك لانه نشأ

<sup>(</sup>٦) انظر مادة « عطو » في تاج العروس ، ولسان العرب ·

<sup>(</sup>V) الزمخشري \_ الكشاف ٤/٦/٤ سورة الكوثر ١٠٠

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق ٠

<sup>(</sup>٩) سورة البقرة ١٧٧٠

<sup>(</sup>۱۰) سورة يوسف ۳۱ .

في بيئة لا وجود لهذا الصوت في لغاتها •

ولم يكتف صاحب المقالة بالابدال بين الهمزة والعين في " عربي " و « أرمي » وانها استفاد من مسألة الابدال بين الميم والباء قائلا : « ومخرج الباب قريب جدا من مذرج الميم في الفم » ولم يقل انهما من الشفة ، ثم قال : « فلو سددت شفتيك وقلت « ماما » لخرجت « بابا » • وكان عا أن يقول ان الفارق بينهما أن الميم صوت يدخل فيه الانف (Nazal) على لغة أهل الاصطلاح • ولكن ابدال الباء من الميم أو العكس لم يكن مطلقا ، وانما هو مقيد بالسماع فقد سمع في العربية ( أربي ) و ( أرمى ) بعني واحد وربما كان ذلك مختص بجهة معينة من جهات العربية ، وعلى هذا ان الذي قال « بكة » لا يقول « مكة » كما في الآية : « ان أول بيت وضع للناس للذي بكة » لا يقول « مكة » كما في الآية : « ان أول بيت وضع للناس للذي بكة » لا يقول « مكة » كما في الآية : « ان أول بيت وضع للناس للذي بكة » لا يقول » مكة » كما في الآية ، « ولا يقولها بالميم (۱۲) •

وليس من الطبيعي أن يحصل الابدال في موضعين من الكلمة المواحدة ، لانه لو جاز ذلك ، لجاز ايضا أن يحصل في الكلمة المدال واحد فتكون « عربي » و « عربي » و ولا أدرى ماذا يريد صاحب المقال بقوله : واللغة الاكدية هي أم الآرامية أو اختها و ٥٠٠ واحتكت اللغتان وتفاعلت تفاعلا شديدا حتى ذابت الاكدية بالتدريج واضمحلت قبل الميلاد ، ولكن بعد أن تركت آثارها العميقة في الآرامية » و ولقد غير الاستاذ الفاضل طريقته في الاستفادة من الابدال حين وجد لفظ « الارمين » فيما أثر عن « سترابون » في كلامه عن بلاد العرب وقال بالحلقة المفقودة بين « عربي » و « أرمى » »

وقد عالج كاتب المقال موضوع « عبرى » و « عربى » وخلص الى القول الى أن الاول من الثاني بعد عرض طويل لصور الكلمة مستفيدا من باب « القلب المكانى » في علم وم اللغة • ولا أظن أن الابدال وان القلب

<sup>(</sup>۱۱) سورة آل عمران ۹۲ .

<sup>(</sup>۱۲) الزمخشري ، الكشاف ۱/۳۸٦ .

المكانى يغنيان الباحث اللغوى للقطع بشى ولك أن الابدال وأن القلب مميزات اقليمية ضيقة قد توجد في بقعة ولا توجد في بقعة أخرى و وليلنا على هذا ما نراه في لهجاتنا الدارجة في عصرنا هذا وذلك أن الذي يقول مثلا ويساوى » لا يقول « يواسى » ومعنى هذا ان جهة من الجهات تقول « يساوى » على الوجه الصحيح وان جهة اخرى تستفيد من القلب المكانى فقول « يواسى » للمعنى نفسه •

وختاصا أقول : أن « عربى » و « أرمى » و « عبرى » كلمات ذوات دلالات مختلفة فكل منها تدل على لغة معينة وان كانت تؤلف مع غيرها من لغات أسرة لغوية خاصة هي الاسرة السامية .

# **الأعـــــلام** بحث تاريخي في اللغة واللهجات

لا أديد أن أعرض في هذا البحث لموضوع الاعلام العربية وتطورها في خلال العصور التاريخية ، ولا أريد أن أعرض ايضا للموضوع نفسه معتمدا على المقارنة والموازنة بين العربية واخواتها الساميات ، علماً منى ان ما نشره المستشرق الالماني أنوليتمان (١) مفيد وكاف في الموضوع ، ولكني أريد أن أعرض للاعلام الحديثة في العراق ودلالتها ومكانة هذه في السلسلة التاريخية ، وقيمة هذه الاعلام من الناحية اللغوية ،

ودراسة الاعلام في العربية على هذه الصورة غير معروفة للدارسين والباحثين المسارقة ذلك ان هذا الموضوع لم تعرض له الا كتب النحو والصرف في موضوع ( العلم ) وهذا الموضوع ، عندهم يدخل في ( باب المعارف ) • غير ان المستشرقين قد عنوا بهذه الناحية تطبيقا لمذاهب البحث اللغوى الحديث ، فاللغات كافة في العالم الغربي قد حظيت بهذه الدراسات ، وموضوع الاعلام فيها من الدراسات اللغوية التاريخية التي تخضع للتطور عبر العصور •

وقد أشرت ان لهذه الدراسة قيمة من الناحية اللغوية ، ذلك ان فكرة اقتباس العلم تتعلق بالذهنية اللغويسة من حيث اختيار اللفظ ذى الدلالة والمرتبط بالظروف المحيطة ، وربما كان لذلك اللفظ فائدة تاريخية مقيدة بالزمان والمكان ، كما أن للاعلام قيمة اجتماعية غير خافية فهي تعكس لونا

<sup>(</sup>١) انوليتمان ، مجلة كلية الآداب ( جامعة فؤاد الاول ) الجز. الثاني ١٩٤٨ ، والجزء الاول ١٩٤٩ .

من ألوان التفكير الانساني ، ثم انها تظهر شيئًا من معالم حضارة الامة ، ومن أجل هذا فقد اهتم بها علماء الاجتماع والباحثون في الحضارات الانسانية .

ولما آلت العربية الفصيحة الى لهجات عامية دارجة ، تبتعد بنسب مختلفة عن الفصيح المعروف ، ظهر أثر ذلك في الاعلام الحديثة في كل جهة من دنيا العرب ، ومن هنا كان لدراسة الاعلام الحديثة في كل قطر من أقطار العربية فائدة لغوية قيمة ، وذلك لانها تكون جانبا لغويا لابد من الاضطلاع به والتبصر فيه ليكون ذلك معينا على فهم العربية الفصيحة ، وليكون حلقة من حلقات التاريخ اللغوي .

وسنتبين ان دراسة الاعلام تؤلف حلقة من حلقات اللهجات السائرة ، وان في الاعلام لصورة من صور الالسنة الدارجة في عصرنا هذا الذي ابتعد أهله عن قصيح العربية ، وفي العصور التي خلت والتي كان فيها شيء من الكلام الدارج الى جانب الفصيح المعروف ، واريد أن أقول : ان الاعلام مصدر من مصادر اللغة ، ولون يظهر المألوف والدارج من أساليبها ،

ولقد هدانا الاستقراء الى تقرير هذا كما سنينه في هذه المقالة ومعرفة اللهجات والاهتداء اليها من الامور العسيرة ذلك ان المادة اللغوية الضخمة التي بين أيدينا لا تعين على هذا و فالمعلوم أن الاسلام قد جاء بحضارة جديدة وبمجتمع جديد ، ثم انه كان العامل الاكبر في توحيد اللغة ، والحدث القرآني وما كان من جمع القرآن وقراءاته ثم اطمئنان المسلمين الى المصحف العثماني ، كل ذلك قد عمل على توحيد لهجات هذه اللغة في شكل قويم درج عليه العرب ، وجرت به ألسنتهم ، فشاع في لون جديد للعربية و ولا أريد أن أطيل في هذا الموضوع ذلك اني لم أقصد اليه ، ولكني أريد أن الخلص أن العربية وان استقرت في لغة التنزيل على النمط الذي انتهت اليه ، فانها احتفظت بالشيء الكثير من عناصر اللهجات المحلية ، ففي القراءات التي أجمع عليها الفقهاء والتي لم يجمعوا عليها ،

مواد مهمة تدخل في هذا الناب (٢) .

والمعلومات عن هذا الموضوع قليلة ولا نريد أن نعرض لاسباب ذلك ، وحسبك أن تعرف ان الاصمعى من علماء اللغة ومن رواة الاخبار والادب قال : « والعرب لا تروى شعر أبى دؤاد الايادى ، وعدى بن زيد ، وذلك لان الفاظهما ليست بنجدية ، (٣) .

ولعل حرصهم على أن يسود الفصيح المشهور ، هو الذي حملهم على أن ينعتوا الشنشنة والكشكشة والكسكسة والطمطمانية والعجعجة وما الى ذلك من ألوان اللهجات باللغات المذمومة (٤) .

وفى كتب الادب ومعجمات اللغة ، اشارات للمألوف من الكلام الدارج جرى على ألسنة الناس فى مختلف الازمنة .

وسنعرض فيما بلى لموضوع الاعلام ، لتتبين الى أى حد نســـتطبع أن نفيد الفوائد اللغوية التي نروم الوصول اليها •

لابد لنا أن نصنف الاعلام الحديثة في صنفين أساسيين ، وهما : الاعلام الحضرية ، والاعلام غير الحضرية ، ويدخل في الصنف الثاني الاعلام القروية والبدوية ، وجميع الاعلام التي يستعملها غير المتعلمين من الناس .

#### الاعلام الحضرية

ويشتمل هذا الصنف الاول على الاعلام العربية المعروفة في سائر عصور العربية ، فهي بذلك أعلام تقليدية • ونستطيع أن تصنف هـذه فيما يأتي :

<sup>(</sup>٢) حسبك ان تعرف ان احدهم قرأ : ( ولا تقربا هذه الشيرة ) بكسر الشين وبالياء حكاه أبو زيد ، انظر : مختصر فني شواذ القرآن من كتاب البديع ( شواذ البقرة ) • ويحمل الجاحظ قراءتين للحسن على الخطأ ، احداهما : « وما تنزلت به الشياطون » سورة الشيعراء ٢١٠٢ انظر البيان ٢/٤ •

 <sup>(</sup>٣) ابن قتيبة ، الشعر والشعراء ١٢١ ، المرزباني ، الموشح ٧٣ .

 <sup>(</sup>٤) ابن فارس ، الصاحبي ٢٤ ٠

#### (١) الاعلام الدينية

ويدخل في هذه الاعلام (أحمد) و (محمد) وقد سمى بهلذين العلمين المسلمون (٥) في سائر العصور ، وما زال العراقيون يسمون بهما تيمنا بالنبي محمد (ص) .

ومن هذه الاعلام (عبدالله) وهو من الاعلام المركبة تركيبا اضافيا ، وذلك باضافة (عبد) الى (الله) • ومثل هذا (عطاالله) و (نصرالله) و (خيرالله) و (سعدالله) و (جارالله) و (حسبالله) ، وكل هذا ما زال سائرا مستعملا •

أما (عبدالله) فهو قديم جدا وقد كان معروفا في الجاهلية الاولى ، وحسبك أن تعرف ان ابا النبي محمد (ص) هـو (عبدالله )، وربما كان مستعملا في تلك الحقبة السحيقة الى جانب (عبداللات) وليس عبدالله من ابتداعات الاسلام كما يظن بعضهم ، وان (عبدالله ) من الاعلام التي يسمى بها المسلمون في العراق الآن عربا كانوا أم غير عرب، وهو كذلك من الاعلام الشائعة بين اليهود والنصاري والصابئة وسائر الطوائف الاخرى ، ومثل (عبدالله ) ولكنه أقل شبوعا منه ،

ومن الاعلام المصدرة بـ (عبد ) (عبدالنبي )(٦) وهو شائع بين

<sup>(</sup>٥) انصرف هذان العلمان للمسلمين دون غيرهم من الطوائف ، ولكنك ربما وجدت بين نصارى لبنان من سمى ( محمد ) و ( أحمد ) و تفسير ذلك انه ربما التجأت الام التي لا ترزق أولادا ان تسمى ابنها بأسما المسلمين رجاة ان يعيش لها ولدها ، والاسم ( أحمد ) من الاعلام التي سمتى بها الصائبة في جنوبي العراق ( العمارة ) ابناءهم ،

<sup>(</sup>٦) بكسر النون ٠ ربما كانت الاعلام المصدرة ب (عبد) عند غير المسلمين نتيجة تقليد هؤلاء للمسلمين في عادات التسمية ، وربما كان (عبدالاحد) بتشديد الحاء عند النصارى في أيامنا هذه نتيجة هذا الاتصال والتأثر بذلك ٠ وذلك لعدم شيوع هذا العلم بين النصارى في الاقطار العربية الاخرى ، أو قل بين النصارى في العصور القديمة ٠ ومثل هذا استعمال النصارى في جميع الاقطار (عبدالنور) و (عبدالاحد) عندهم يريدون به (عبدالمسيح) وهو شائع أيضا ٠

المسلمين ولاسيما الشيعة منهم كما انه معروف عنــد الصابئة واليهود في أيامنــا هــذه •

ولا تضاف (عبد) الى لفظة الجلالة وحدها ، بل تضاف كذلك الى أسماء الله الاخرى أو صفاته مثل (عبدالعظيم) و (عبدالقادر) (المسماء الله الاخرى أو صفاته مثل (عبدالعظيم) و (عبدالجيار) و (عبدالعفور) و (عبدالجيار) و (عبدالرحمن) (المسمع) و (عبدالرحمن) و (عبدالحميد) و (عبدالسمع ) و (عبدالحكيم) و (عبدالجليل) و (عبدالازل) و (عبدالكريم) و (عبدالكريم) و (عبدالودود) و (عبدالكافي) ، وهذه الاعلام وغيرها على شاكلتها شائعة في العراق من شماليه الى جنوبيه ، وربما انفردت جهة من الجهات بأعلام على هذه الشاكلة دون غيرها كشيوع (عبدالنافع) و (عبدالباسط) في الموصل وما جاورها دون سائر الجهات العراقية ،

ثم ان هذه الاعلام المركبة باضافة العبد الى اسماء الله شائعة فى الاقطار العربية وربما انفرد قطر بطائفة منها دون غيره مثل (عبدالجواد) و (عبدالمعطى) و (عبدالمعطى) و (عبدالصبور) فهذه الاعلام معروفة وشائعة فى مصر دون سائر الاقطار العربية وربما تجد شيئا منها فى سوريا وقد شاع فى المغرب العربى تسميتهم بـ (عبدالمؤمن) و (عبدالبر) وطبيعى ان العبد غير مضاف الى اسم من أسماء الله و

والتسمية بالعبد مضافا الى هذه الاسماء أو قل هذه الصفات مما جاء به

<sup>(</sup>۷) من الاعلام المعروفة في العراق اليوم وهو قديم أيضا ومعروف في سائر اقطار العربية وأكثر الذين يسمون به هم السنة من مسلمي العلاق ، وربما كان ذلك لانه اسم الصوفي المعروف ( بالجيلاني ) أو ( الجيلي ) · وقد شاع هذا العلم شيوعا عجيبا في المغرب الافريقي بهيئته التركيبية وبهيئته المصغرة ( قدور ) و ( قدوري ) تيمنا وتبركا · كما انهم ليسمون ( جيلاني ) للسبب نفسه ·

 <sup>(</sup>٨) من الاعلام المعروفة عند المسلمين عامة غير ان الشيعة منهم يتحاشونه لانه ربما يذكرهم بعبدالرحمن بن ملجم قاتل الامام أمير المؤمنين على بن أبى طالب ( رضى الله عنه ) •

الاسلام فقد شاعت في صدر دولة بني امية ثم جرى عليها العرب المسلمون ثمّ شاعت بين غير العرب من المسلمين •

ولكن اضافة كلمة (العبد) لم تقتصر على لفظة الجلالة أو على أسماء الله وانما تعدت ذلك الى أسماء الاثمة والاولياء الصالحين<sup>(\*)</sup> أو الى ألقابهم وما اشتهروا به نحو (عبدالامير)<sup>(\*)</sup> و (عبدعلي) و (عبدالحسن) و (عبدالحسن) و (عبدالحسن) و (عبدالحسن) و (عبدالحضرة) و (عبدالكاظم) و (عبدالرضى) و (عبدالرضى) و (عبدالرضى) و (عبدالرضة)<sup>(\*)</sup> و (عبدالرهرة) و (عبدالاثمة)<sup>(\*)</sup> و

ولعلك تعجب اذا عرفت أن النصارى فى العراق يسمون بأعلام الصرفت الى المسلمين فى سائر العصور التاريخية ، مثل عبدالعزيز ، وعبدالحكيم ، وعبدالفتاح ، وعبدالرحيم ، ولعل عجبك يزيد اذا عرفت انهم يحشرون هذه الاعلام الى جوار أعلام مسيحية ، وربما كانت أعلاما اوربية كأن تجد ان أحد الاطباء فى مدينة البصرة يدعى ( جلبرت فرج عبدالرحيم ) وليس من شك أن ( جلبرت ) هذا من الاعلام الاوربية ، وكأن تجد بينهم ( صبح جورج ) مثلا ،

ولابد أن نعرض للون آخر من الاسماء المركبة تركيبا اضافيا ، وهي تلك التي تضاف الى ( الدين ) مثل : عزالدين ، ونجمالدين ، وصدرالدين ،

<sup>(</sup>٩) شاعت عادة التسمية باضافة (عبد) الى أسماء الاثمة أو الى ما اشتهروا به كما مثلنا ، بين الشيعة من المسلمين في العراق وايران ، على انهم يسمون بالاعلام المركبة الاخرى والتي ذكرنا طائفة منها نحو (عبدالله وعبدالله وعبداله وعبدالله وعبداله وعبدالله وعبدالله وعبدالله

 <sup>(</sup>۱۰) والمقصود ب ( الامير ) هو الامام على (ر) • كما شاع بينهم أيضاء أسماء الأثمة مثل ( جعفر ) و ( عمار ) و ( ياسر ) وغير ذلك ، ولا تعدم ان تجد هذه الاسماء الاخيرة مستعملة عند السنة أيضا •.

<sup>(</sup>١١) والمقصود بـ ( الصاحب ) هو صاحب الزمان الامام المنتظر الذي يخرج عند قيام الساعة ، وهي العقيدة المعروفة عند الشبيعة ، وهو المهدى المنتظر .

<sup>(</sup>١٢) والاستقراء يهدينا الى أن الاعلام آخذة فى الزوال ، بين الاسر المتحضرة والتى أخذت من الثقافة بنصيب ، فقد اقلعت هذه الاسر عن هذه العادة نى التسمية .

وشمس الدين وغير ذلك و ولم تكن هذه المركبات الاضافية أعلاما في العصور التي سبقت عصرنا هذا ، ذلك انها كانت مركبات تصدر بها الاعلام الحقيقية على شاكلة الالقاب شأنها في ذلك شأن الالقاب التي الصقت بخلفاء بني العباس فغلبت عليهم ، مثل المتوكل على اللة ، والمسترشد باللة ، والمهتدى باللة ، وغير ذلك ، وشأنها في ذلك ايضا شأن ركن الدولة ، وعضد الدولة ، وغير ذلك ، فأبو البركات ابن الانباري هو كمال الدين عبد الرحمن بن محمد ، والمؤرخ المعروف بابن الدبيثي هو جمال الدين محمد بن سعيد الواسطى ، غير ان هذه المركبات جرت أعلاما في أيامنا ، وربما استغنى عن المضاف اليه وهو ( الدين ) تخففا واختصارا في المألوف وربما استغنى عن المضاف اليه وهو ( الدين ) تخففا واختصارا في المألوف وقيل ( عز الدين ) ، وقيل ( نجم الدين ) ، كما حدث شيء من هذا عند الفرس في الالقاب المركبة مثل ( نظام المائك ) و ( علاء الملك ) و ( مشير الملك ) ثم حذف المضاف اليه فصارت كأنها أعلام ، كما و ( علاء الملك ) و وهو لقب على اسم الشاعر المعروف ،

<sup>(</sup>١٣) واضافة الياء في هذه الاعلام مأخوذ من الطريقة التركيبية في اعلامهم المستعارة من العربية وهي في الكثير الغالب مصادر ختمت بالياء ، مثل (صلحي) و ( زهدي ) و ( حقي ) و ( فهمي ) وغير ذلك • على ان هذه الياء ليست من ياء النسبة في شيء • وهذه الاعلام قد استعملها العرب في العهود التركية المتأخرة وما زالت مستعملة حتى يومنا هذا • كما استعار الاتراك ألفاظا عربية أخرى وأجروها مجرى الاعلام ولكنهم اتبعوا فيها طريقة أخرى ، ولذلك انهم ختموها بتاء معجمة محققة وهي ( رفعت ) و ( بهجت ) و ( شوكت ) وهذه من غير شك من الرفعة والبهجة ، والشوكة ، والهداية ، غير ان وجه الخلاف يكون في التاء فليست الكلمة والعربية وهي مختومة بالتاء كالكلمة في استعمالها الاعجمي وهي مختومة بالتاء ، ذلك أن التاء في الطريقة التركية لازمة أبدا ، ولا يوقف عليها بالهاء كما في العربية ، ومن أجل ذلك كانوا على حق في رسمها بالتاء الطويلة • يسمى العراقيون بهذه الالفاظ تقليدا لهؤلاء الاعاجم • ولكنهم آثروا رسم التاء بالمربوطة لمحا لاصلها العربي • وقد استعمل الفرس هذا النوع من الاعلام فسموا بد ( هدايت ) و ( حكمت ) و ( نشات ) •

#### (٢) الاعلام التاريخية

ويدخل في هذا الصنف من الاعلام ما كان مستعملا في العصور التاريخية السالفة وقد ظل مستعملا الى يومنا هذا ، ومن أمثلة هذا النوع من الاعلام ، أحمد ومحمد وعلي وهذه الاعلام ما زالت جارية عند المسلمين كافة ، أما أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة (١٤) فهي من الاعلام التي شاع استعمالها عند السنة منهم ، وبخاصة عند الاكراد والاتراك المسلمين .

ومن هذه الاسماء الاعلام المنقولة وهي التي نقلت من النعوت والمصادر الى العلمية مثل الحسن ، والحسين ، والفضل ، والعباس وغير هــذا ، وما زالت هذه الاعلام معروفة مستعملة ولكنها مجردة عن هذه الالف واللام (١٠٠٠)

(١٤) قل ان تجد بين الشيعة من سمى بهذه الاعلام ، وهى ان وجدت بينهم فلفائدة ، وتلك عادة جرى عليها النساء اللواتى لم يرزقن فأنها يتشبثن بهذه الاسماء التي يعافها الكثير رجاة ان يكتب لمولودهن الحياة والبقاء ، ومثل هذه العادة معروف عند القروبين أيضا ، فالمرأة التي لا ترزق تتشبث بالاسماء التافهة والالفاظ الحقيرة رجاء ان يعيش لها مولودها ، كان تسمى ابنها ( زبالة ) أو ( زبانة ) أو ( خريبط ) أو ما شابه هذا من الالفاظ التافهة ، وقد حصل مثل هذا للمسلمين في الموصل المجاورين للنصارى ، فقد تعمد الام الى تسمية طفلها باسم نصراني للغرض نفسه ، فتسمية عرجيس والياس وغير ذلك من اسماء النصارى ، ولابد من الاشارة الى ان جرجيس ) هو عند النصارى ( گورگيس ) .

(۱۵) لزمت الالف واللام هذه الاعلام ، ولكنها جردت منها في الاستعمال الحديث ، تخففا واختصارا ، ونستطيع ان نقول : ان جميع الاعلام التي لزمتها الالف واللام في الاستعمال القديم ، سقطت عنها هذه الزيادة اللازمة في الاستعمال الحديث ، ومعلوم ان هذه الاداة زائدة اذ لا تفيد تعريفا وتخصيصا ، وقد عبر عنها الاقدمون بانها تزاد لمحا للاصل ، ولا بد ان نسجل الى ان المغاربة في أيامنا هذه يزيدون هذه الاداة في الاعلام ومعنى ذلك انهم ما زالوا يستعملون الاعلام على صورتها القديمة مشل الحسن والحسين والعباس والحمزة ، غير انهم بالغوا في هذه الطريقة فزادوا هذه الاداة في العصور القديمة فمن اعلامهم ( البشير ) وقد اشتهر مجردا عن هذه الاداة في العصور التاريخية ومثله الحبيب ، والطيب ، والهادي ، والصافي ، والعربي ، والمدني ، والتهامي ، والعربي ، والمعربي ، والعربي ، والعربي ، والعربي ، والتهامي ، والمدني ، والعام آتية من والتهامي ، والمنت ألقابا ثم استعمال العلم ، والعربي ، وا

التي كانت لازمة لها في العصور التي سبقت عصرنا هذا ، فالشائع اليوم هو (حسن) و (حسن) و العمين ) بالامالة و (عباس) ، وقد استعمل غير العرب من المسلمين كالاتراك والفرس هذه الاعلام مجردة عن هذه الزيادة في عصرنا هذا .

#### (٣) الاعلام المستحدثة

واريد أن ادخل في هذا الصنف نوعين من الأعلام :

(أ) الاعلام المستحدثة \_ ولقد كانت هذه الالفاظ مصادر فاستعيرت أعلاما مذكرة. أو مؤنثة وشيوع اللفظ المستعار للمذكر أو المؤنث هو الذي يقيده بالجنس مذكرا أو مؤنثا • وربما حدث تردد في الصاق اللفظ بالمذكر أو المؤنث ، كأن تجد ان شابا من شبان هذا الزمان اسمه ( ابتسام ) وشابة مساوية له في العمر اسمها ( ابتسام ) ايضا ، وليس ذلك راجعا الى المحلية أو الاقلمية فقد يكون الشاب أو الشابة من جهة واحدة • ومثل هذا نقول ( رجاء ) علما لمذكر أو مؤنث ، ومثله ( نجاة ) •

ولابد أن نعرض لاصل هذا الاستحداث في الاعلام فنقول ان الناس قد مشموا الاعلام السائرة والتي درج عليها الناس منذ أزمنة طويلة ، فراحوا يتصيدون هذه الاعلام ، وربما كان استعمال لفظ ( التصيد ) مصيبا في هذا الموضوع ، ذلك انهم يتوسمون أن يكون الاسم غريبا مما لم يجر على ألسنة الناس ، وأن يكون حلوا رقيقا في أصواته ومجانسة هذه الاصوات بعضها لبعض ، ومن أجل هذا سموا ( بان ) علما لانثي ، والبان شجر معروف في شبه الجزيرة ، دون أن يعرفوا حقيقة ( البان ) ، وربما كان في أشجارهم الحضرية الانبقة ما يفوق هذا البان جمالا وبهاء ، ولكنهم لزموا البان لغرابته ولسهولته في اللفظ ولجرسه وإيقاعه ،

والتهامى ، والجيلانى ، ومثل هذه ، غلبة اللقب عند الفرس على العلم فى باب المنسوب مجردا من اداة التعريف نحو كربلائى (حسين) ومشهدى ( جعفر ) لمن زار مقام الحسين فى كربلاء ، ومن زار مشهد الامام الرضا ، ومثل هذا قد حدث عند القرويين فى جنوب العراق فقد غلبت كلمة ( زاير ) وهى لقب على العلم الاصلى فيقال ( زاير ) ، ويقرن ( الزاير ) بالعلم ، فيقال ( زاير ارحيمة ) ، ويشير الزاير الى زائر احد المراقد الشريفة للائمة الاطهار .

وربما كان وقع الكلمة في الاذن ومجانسة أصواتها ، هو السبب في الختيارها دون غيرها ، ويتبين هذا مما نعرضه من الامثلة الآتية ، فقد اختاروا لفظ ( هيام )(١٦٠ علما لانشي لما لهمذا اللفظ من وقع حسن دون النظر في معناد ، وذلك انهم لو اهتدوا الى المعنى لعزفوا عن هذا الاختيار ، فمن معاني الهيام انه داء يصيب الابل فيكسبها العطش (١٧٠) والى هذا أشار الشاعر :

بي الحب أو داء الهيام أصابني فاياك عني لا يكن بك ما بيا

ومثل هـذا اختيارهم لفظ (سهام) بضم السين علمـا لانثى ، فصوت اللفظ هو الذى حملهم على هذا الاختيار دون النظر فى المعنى (١٨٠ ، لان معنى السهام داء يصيب الابل ٠

ولعل من ذلك ايضا اختيارهم ( سهاد ) علما لانتي ، والسهاد الارق ، ولم يسموا ( بالسُهد ) مما هو في معناه .

ومن ذلك ايضًا اختيارهم ( عنان ) علما لانثي ، والعينان هو اللجام ،

<sup>(</sup>١٦) واختيار هذه الإلفاظ الرقيقة اعلاما ولاسيما للاناث مشل ( هيام ) و ( نهاد ) و ( عنان ) و ( ناهدة ) و ( نهلة ) و ( رواه ) وما اشبه ذلك ، يشبه الى حد كبير ما حدث في الاعلام التي غلبت على الجواري والقيان في العصر العباسي نحو ( ناعم ) و ( عريب ) و ( ماجن ) و ( مشتاق ) و ( تباريح الكوفية ) و ( بنان ) بضم الباء ، و ( نشوان ) و ( شادن ) و ( زين ) و ( عارم ) و ( لاهي ) و ( شمسة الطنبورية ) و ( هاتف ) و ( خاضع ) و ( شمائل ) و ( عنان ) ، انظر كتاب الموشي لابي الطيب محمد بن اسحق بن يحيى الوشاء ٢١٦ \_ ٢٢٩ ، ومن هذا ( وحيد ) للمغنية التي شببب بها ابن الرومي الشاعر :

یا خلیه تیمتنی وحیه فقوآدی بها معنی عمیه وربما کان والذی نلاحظه آن أغلب هذه الاسماء مجردة من علامة التأنیث ، وربما کان ذلك تشبیها للجواری والمغنیات بالغلمان ولاسیما فی هذا العصر الذی جد فیه هذا النوع من الهوی ، وقد نجد بین أسماء المغنیات والفنانات ما یشبه هذا فی آیامنا هذه مثل ( فاتن ) و ( ملك ) و ( زهور ) و ( الهام ) و ( راقیة ) وغیر هذا .

<sup>(</sup>١٧) انظر لسان العرب مادة ( هيم ) .

<sup>(</sup>١٨) انظر اللسان مادة (سهم) .

وهو السير الذي تمسمك به الدابة والجمع أعنة ، ولعل صوت الكلمة دون معناها هو الذي هداهم الى ( العنان ) دون ( اللجام ) مما هو في معناه • ولا أرى أن أحدا من الناس يرضى هذه الالفاظ أعلاما اذا اهتدى الى معانيها •

وقد اختاروا ( رند ) علما لانثى وليس الرند بالشجر البهى الجميل وعندهم من الاشجار ما يفوق هذا النبات البدوى •

(ب) الاعلام المستحدثة الاصيلة \_ وهي تلك التي كانت شائعة في العلمية ثم هجرت ثم عاد اليها الناس في أيامنا هذه احياء لاسماء الاولين الذاهبين من السلف ، وربما كان في هذا الاحياء استجابة للنزعة القومية العربية ، ومن ذلك انهم بدأوا يسمون بـ (خالد) و (طارق) و (عدنان) و (قصى) و (لؤى) و (دريد) (۱۹۹ و (مازن) و (رائد) و (ليث) و (عاصم) وغير هذا مما يدخل في هذا الباب ،

ومن أعلام الاناث (عائشة) وان كانت مستعملة بلفظ عيشة بدلا من (عائشة) (۲٬۱ • وقد حمل الخفاجي لفظ (عيشة) على الخطأ (۲۱) •

ومن هذه الاعلام ( دعد ) و ( هند ) و ( أميمة ) و ( سلمى ) و ( ليلى ) على أن اللفظ الدارج في ( سلمى ) و ( ليلى ) ( سلمة ) و كأن الالف المقصورة للتأنيث مملك يألف الاستعمال الدارج الحديث وبخاصة في العراق .

<sup>(</sup>۱۹) ودريد من الاعلام العربية القديمة وقد جدت التسمية به في أيامنا ، ولابد أن اذكر نكتة لطيفة في الموضوع ، وذلك أن امرأة وضعت ولدا · فأريد له أن يسمى باسم من هذه الاسماء الجديدة وهكذا اقترحت احداهن ( دريد ) فردت عليها الاخرى وهي امرأة جاهلة مالنا ولهذا ( الدرد )! ومعنى ذلك أن دريد وهو اسم عربي يذكر هذه المرأة الجاهلة ( بالدرد ) و ( الدرد ) كلمة دخيلة فارسبية وتعنى الهم والالم وهي كثيرة الاستعمال في العامية العراقية واستعمالها قديم في هذه العامية ، وقد جاءت كثيرا في شعر الحسين بن الحجاج الشاعر البغدادي ،

 <sup>(</sup>۲۰) الذهبی ، التذكرة ۱/۲۸۳ ؛ ميزان الاعتدال ۳/۲۷۰ .
 (۲۱) الخفاجی ، شفاء الغليل ۱۳۶ .

#### الاعلام غير الحضرية

ويدخل في هذا الباب الاعلام القروية والبدوية • ولابد أن نقــدم لهذا الباب بشيء لنتبين طبيعة الاعلام واصولها وكيفية اطلاقها •

واطلاق الاعلام على الذوات دليل على تقدم المجتمع الانساني بصورة عامة ، ذلك ان اطلاق الاعلام يؤلف مرحلة حضارية في التاريخ الانساني العام ، ثم ان الاعلام تعطى صورة للمستوى الحضاري الذي يمر به المجتمع ، ومن أجل ذلك فالاعلام عند الحضريين ذات دلالة عالية تدل على المستوى العقلى المخاص ، في حين ان الاعلام عند غير الحضريين تدل على مستوى خاص آخر ،

والذي نعرفه ان سكان القرى في جنوبي العراق غير متحضرين ، وانهم متأخرون اذا ما قيسوا بسكان المدن أو بسكان القرى الواقعة في الوسط والشمال ، والناظر في أعلامهم نظر الباحث اللغوى الاجتماعي يلمح تأخرهم الاجتماعي ، فأنت تحس انهم يتشبئون بأتفه الالفاظ ليتخذونها أعلاما لهم ، كأن تجد في أسمائهم (گشاية) وهي عود القش الدقيق ، أو تجدهم يسمون به (خريبط) و (مطشر) وما أشبه ذلك ، وقد استوفينا ما أمكننا استيفاؤه فيما يلي هذا المكان ، وربما اتخذوا من ألفاط لا تدل على معنى معروف أعلاما لهم ، ولعلهم أحسوا أو قل تخيلوا أن يكون في هذه الالفاظ معاني ، وكأن هذه الالفاظ موحية بشيء عندهم غير أن ذلك المعنى الضئيل غير معروف ولم يتم الانفاق عليه ، ولم يجربه الاستعمال ، ومن أمثلة ذلك تسميتهم لاحد من الناس به (مرادو) بكسر الميم ، وآخر به (شليهم) ، ذلك تسميتهم لاحد من الناس به (مرادو) بكسر الميم ، وآخر به (شليهم) ،

ومما يدل على هذا انهم لا يعلقون أهمية على الاعلام ، فقد يسمون الصغير بعلم من الاعلام حتى اذا كبر اطلق عليه شيء آخر ، ولابد أن نشير الى أن منهم من لا يعرف جده وقد حدث شيء من هذا عند تسجيل النفوس في احصاء عام ١٩٤٧ فقد حدث ان القائم بالتسجيل يسألهم عن اسمائهم وأسماء آبائهم وأسماء أجدادهم ، غير أن نفرا منهم لم يعرف جده وهو يقول

للمسجل ببساطة تدل على بدائية أصيلة فيه : سبجل ما شئت من أسماء ، وليكن ( چليب ) وهو تصغير الكلب ، على ان من أعلامهم ( بلاسم ) وليس هذا العلم جمعا ( لبلسم ) كما يتخيل الحضريون البعيدون عن البيئة الريفية القروية ، فهو يعنى ( من دون اسم ) أى ان صاحب هذا العلم لم يجدوا له اسما فسموه ( بلا اسم ) وقد تم على طريقة نطقهم تركيب الكلمتين واستحالتا كلمة واحدة ،

وهــذا العلم ذو فائدة ودلالة للباحثين في الاحوال الاجتماعية لهــذا المجتمع الريفي المتأخر •

وانهم يتخذون من حادثة تاريخية وسيلة لاطلاق العلمية كأن يكون فى أعلامهم ( حربى ) وهو مشير الى اعلان حرب أو ( فتنة ) علما لانشى وهو يشير الى حدوث فتنة بينهم وبين قبيلة اخرى ٠

كما انهم يتخذون من المناسبة الدينية وسيلة اخرى ولذلك نجد من أسمائهم ( زيارة ) علما لمذكر وهو يشير الى حدوث موسم زيارة المشاهد المقدسة كمشهد الامام علي بن أبى طالب (ر) والامام الحسين بن علي وسائر الائمة الاطهار ، ومن أجل ذلك تشيع فيهم الاعلام المصدرة بـ ( عبد ) أى أن المولود عبد لهؤلاء الائمة الكرام مثل ( عبدعلي ) و ( عبدالزهرة ) و ( عبدالحسين ) و ( عبدالعباس ) والى آخره ، ولكنهم ينطقون بهذه الاعلام بتصغير المضاف فتكون ( عبدعلي ) و ( عبدالزهرة ) توكيدا للمعنى المراد

من هذه التسمية وذلك أنهم يتوسمون أن يكون هذا المولود عبدا للامام ومحتسبا له • ومن الطريف أن نذكر أنهم يمضون في هذا السبيل الى أكثر من هذا فأنت تجد من أعلامهم ( جليبعلى ) والكلمة ( جليب ) مصغر ( كلب ) أى أن الطفل الذي اطلق عليه هذا العلم محسوب كلبا للامام علي (ر) • وربما كان ذلك تشويها للعلم (كربلائي على ) الذي أشرنا اليه •

ولابد أن تلاحظ أن هذه البدائية عند هؤلاء ربما تشير الى الطوطمية القديمة للمجتمعات البدائية الاولى • غير اننا لا تلاحظ في أعلامهم ما يشير الى التسمية بأسماء الكواكب كما يحدث عند الشعوب البدائية الاخرى ولعل سبب ذلك راجع الى أن هؤلاء لم يكونوا من الذين يدينون بتعدد الآلهة (Polythèisme) فهم مسلمون في عقيدتهم • أما شيوع اسم (كمر) في أعلامهم أي القمر فذلك راجع الى أن القمر عند هؤلاء مهم وهو ذو فائدة لا تنكر عند القرويين والبدو ، فالليلة المقمرة جيلة بضوئها الذي يشبع المتعة عندهم ، ومن أجل ذلك ظهر ذلك في غنائهم وأدبهم •

ونستطبع أن نصنف في هذه الاعلام أصنافا عدة وهي كما يأتي : (١) أعلام بأسماء النبات :

ومنها (نخیلان) و (حرفش) و (تمر) و (هوبر) و (حنظل) من أعلام الرجال و (تالة) و (وردة) و (شمامة) و (تفاحة) و (خیارة) و (رمانة) و (سعدة) و (شیحة) و (گیصومة) من أعلام الاناث

(Y) أعلام بأسماء الامكنة:

ومنها (غدير) و (وادى) و (نهـر) و (جبـل) و (بحر) و (شاطى،) من أسـماء الرجـال، و (ثنية) بكــــر الثاء و (شمرة) و (مظلمة) من أعلام الاناث.

(٣) أعلام بأسماء الحيوان:

ومنهـا (فهـد) و (أســد) و (جرو) و (غزال) و (كليب) و (ذيب) و (ذيبان) و ( بزون) و (عصفور) و ( برهام) و ( صكر ) و (شبوط) من أعلام الرجال ٠ ومن أعلام الاناث ( مهرة ) و ( گطاية ) و ( حمامة ) و ( طويرة ) و ( بنية ) •

(٤) أعلام تدل على نماذج طبيعية :

ومنها ( صلبوخ ) و ( صخر یج ) و ( صخر ) ٠

(٥) أعلام تدل على أدوات مستعملة :

ومنها ( منجل ) و ( مجول ) وهو الناعور اذا كان ذا صفين ٠ الجرار في جهات الحديثة وعنة وراوة ٠ و ( دلة ) و ( سيف ) و ( خنجر ) .

 (٦) الاعلام المقرونة بدخول قائد أو جيش أو معركة وما دار فيها من السلاح :

ومنها ( انكريزية ) و ( كوكس ) وهو اسم المندوب السامى الإنكليزي فى العراق ( وليم كوكس ) و ( برنو ) نوع من السلاح و ( قنيبلة ) تصغير فى القنبلة •

(V) أعلام تدل على الصفات :

ومنها ( تجيل ) وسببه أن اللام كانت تشعر بثقله طوال مدة الحمل ، ومنه ( متعب ) بكسر الميم وسببه أن الام كان قد تعبت عند وضعه ، وربما كان ( تجيل ) تفاؤلا وتوقعا أن يكون صاحب ذا أخلاق مرضية هادى، الطبع :

ومنها (مظلوم) أو (امظیلیم) أو (مظلومة) ومعناه أن ولادة الطفل اتفقت مع موت أحد أبویه ، ومثله (العیبی) اشارة الی أبی الطفل الذی لم یحسن معاشرة زوجه ، وقد سمعت ممن اشترك فی تسجیل النفوس سنة الا امرأة اسمها (غدا الشر) بكسر الغین ، ومعناه ان امها وضعتها بعد جهد ونصب حتی اذا وضعت ذهب عنها الشر ،

ولهم في الاعلام أساطير لا بأس أن نعرض لتبيء منها ، وذلك ان أحدهم في ريف من أرياف العمارة في مناطق الاهوار اسمه (صريوط) وهو (سيد) وللسيد عند هؤلاء الناس قدسية معروفة ينبني عليها قيامه بالخوارق من الاعمال ، كأن رصاص البنادق لايؤثر فيه ، وصاحبنا (صريوط)

من هؤلاء أصحاب الخوارق فقد وضعته أمه واضطرت الى صرطه وبلعه فعاد ثانية مولودا جديدا ومن أجل هذا سموه ( صريوط ) والصاد ابدال من السين • ويدخل في هذا الباب التي تدل على الكفاية والتفضيل ، ومنها ( بسعاد ) و ( وبسنة ) و ( كافي ) و ( كفاية ) و ( تسواهن ) و ( علاهن ) • (٧) الاعلام الدالة على الزمان :

وفي هذه الأعلام يشترك أهل الحواضر مع غيرهم من سكان البوادي والارياف كالتسمية بالايام فالطفل الذي تضعه أمه في يوم الجمعة يسمى ( جمعة ) وهكذا قل في ( سبتي ) لمن يولد في أيام السبت ، و ( خميس ) لمن يولد في أيام الخميس •

ومن هــذه الاعلام ( صفر ) و ( رجب ) و ( رمضان ) و ( شعبان ) و ( عادة ) لمن ولد في العبد ٠

على اننا نستطيع أن نتين أن هؤلاء القرويين يقلدون في التسمية أحيانا دون معرفة معاني الاسماء التي يطلقونها في تقليدهم ، ومن ذلك ما حصل للقرويين الذين هجروا الارياف ، واستوطنوا في المدن وعاشوا الى جوار المتحضرين ، فقد رأيت أن طفلا من أطفال هؤلاء اسمه ( احسان ) وذلك تقليدا لاسم حضري وهو اسم صاحب البيت المجاور لهم ، ولو سألت والدهذا الطفل عن معنى الاسم الجديد لما وجدت عنده جوابا ، واستقراء أعلام النشء بين هؤلاء يدل على تقليد هؤلاء للحضريين في التسمية ، ومن ذلك أن أحدهم حلا له أن يسمى وليدة له بد ( هيام ) تقليدا لغيرة وانسا بالكلمة ، ولكته أقلع عن هذه التسمية بعد أن عرف مدلوها الشائع .

### التصغير في الاعلام

التصغیر معروف فی العربیة وأوزانه معروفة فی کتب الصرف ، وکتب الصرف ، وکتب الصرف تکتفی بالاوزان المعروف ، وهی تصغیر الثلاثی ، والرباعی ، والخماسی .

ولكن الاستقراء في العربية فصيحها ولهجاتها الدارجة يدلنا على صيغ كثيرة في التصغير ، وقد أولع العرب بالتصغير منذ أقدم العصور ، وقد جاءت صيغة التصغير في القرآن عدة مرات في لفظ ( قريش ) و ( شعيب ) و ( عزير ) و ( حنين ) و ( سليمان ) و تصغير الابن على ( بني ) قد جاء في ست آيات على لسان نبي من شيوخ بني اسرائيل ، أو على لسان نبي • وقه جاءت هذه الكلمة المصغرة في ثلاثة فصول من أمثال سليمان في التوراة ، ولا شك ان استخدام هذه الصيغة المصغرة يؤدي غرضا معنويا •

والفائدة من التصغير معروفة فقد يفيد التحبيب ، وقد يفيد التحقير والتقليل ولعل هذا المعنى الاخير هو الذى جعل غير الحضريين من سكان القرى والبوادى يميلون الى التصغير فى أعلامهم وفى الالفاظ الاخرى ، ذلك ان حياتهم قاسية وبيئتهم فقيرة مجدبة فهم فى فاقة وعوز وحاجة ابدا ، وليس لديهم الا التافه الحقير مما يأكلون ومما يستعملون ، ومن أجل ذلك يلصقون بهدا التافه ألفاظا مصغرة ، فلا يزهى القروى بثوبه كما يزهى الحضرى المترف ، ولذا فالثوب عنده ( ثويب ) بالتصغير ،

وللتصغير طرق غير الطرق المعروفة ، ومن ذلك أن يختم الاسم بالواو والنون ، كما في ( سعدون ) ، و ( خلدون ) ، وهــذه الطريقة في الاعلام شائعة في المغرب الغربي فمن أعلامهم ( حمدون ) و ( وهبون ) و ( سحنون ) و ( جلون ) و ( فرحون ) وغير هذا .

وهذه الطريقة في التصغير معروفة في العامية العراقية ، فتصغير ( درب ) ( دربونة ) والتاء تفيد المبالغة في التصغير ، ومثل هذا لزوم التاء في المصغر المؤنث اللفظي في فصبح العربية ، فتصغير ( ساق ) ( سويقة ) وتصغير ( عين ) ( عينة ) وتصغير ( أذن ) ( أذينة ) والتاء في هذه الكلمات مؤكدة للتصغير ، كما هي مشيرة للتأنيث ، ومنه في الدارج العامي قولهم ( بيت ) ، و ( شيء ) يصغر على ( شويونة ) بتشديد الياء ، و ( حبة ) تصغر على ( حبونة ) ،

وزيادة الواو والنون للتصغير تتفق مع ما هو معروف في السريانية عن التصغير فكلمة (كتابا) تصغر على (كتابونا)، وتتفق كذلك مع ما هو معروف في العبرية عن التصغير، فكلمة (ايشون) هو تصغير لكلمة (ايش) (۲۲) ومعناها (انسان) ، وربما كانت كلمة (ايسان) العربية قريبة من الكلمة العبرية ، وربما استطعنا حمل (عبدوس) (\*) على التصغير ، فالواو والسين أداة سريانية اخرى تذيل بها الكلمة لتصغر ، ولعل (حمديس) من هذا الباب ايضا ، ويكون التصغير بتذييل الاسم بالالف والنون كما في (بنيان) و (ثنيان) بتشديد الباء في كل منهما ،

ولعل كلمة (حيزوم) لصدر السفينة ، صورة مصغرة اخرى ، فالحيز هو المكان ، فاذا ختم بهذه الاداة دل على مكان بعينه ، ونستطيع أن نحمل على ذلك ( بلعوم ) و ( حلقوم ) و ( زردوم ) •

وهناك من يصغر (خديجة ) على (خجة ) بادغام الدال بالجيم ، ومنهم يصغرها على (خدّوج ) ، ومنهم من يصغرها على (خديوج ) ، ومنهم من يصغرها على (خديجة ) باسكان الياء .

أما ( فاطمة ) فتصغر على فطنوم ) و ( فطنيم ) و ( فطنومة ) وهو شائع معروف ، وقد تصغر على ( فطم ) بفتحتين للتحبيب ، وقد صغرت في مصر على ( فطمطم )(٢٣٠ كما صغرت في الموصل على ( فطوش ) وهذا التصغير في ( فاطمة ) معروف في التركية الحديثة .

أما (زينب) فقد صغرت على (زنوبة) وعلى (زمو) بتشديد الميم وقد صغرت على (زماوى) • وأما (عائشة) فقد صغرت على (عيشة) و (عواشة) بتشديد الواو و (عويشة) •

وقد جاءت أعلام مصغرة وهي مختومة بالواو والشين لأفادة التصغير

Gesenius' Hebrew Grammar, P. 240. (77)

<sup>(\*)</sup> قد تكون هذه الزيادة من تأثير اللاتينية .

<sup>(</sup>٣٣) انظر انوليتمان ، مجلة كلية الآداب ١٩٤٨ الجزء الاول .

ولعل أداة التصغير الحقيقية هي الواو الآخيرة في الكلمة كما في (قدور) من عبدالقادر و (عصفور) (<sup>٥٦٥)</sup> من (صفر) و (شعرور) مصغر (شاعر) و (حبرور) في ذكر الحباري، و (عزوز) بالتشديد مصغر (عزيز) •

#### كلمة اخيرة

ونستطيع أن تتبين ان للعبيد والمماليك أسماء خاصة ما زالت مستعملة حتى يومنا ، تدل عموما على تكريم هؤلاء باطلاقها عليهم مثل ( ياقوت ) و ( مرجان ) و ( ماس ) و ( جوهر ) ، وقديما كانت أعلام المماليك على هذه الشاكلة • فالفقيه الشافعي المتوفي سنة ١١٧هـ اسمه ( مكحول ) (٢٠٠٠ ، لانه كان من الاسرى الذين جيء بهم من كابل • واسم كافور الاخشيدي من المماليك على هذه الشاكلة ومثله جوهر الصقلي القائد المعروف •

<sup>(</sup>٢٤) والعلم ( بوكروش ) هو من الكنى فى الاصل وقد اقيمت الكنى فى المغرب مقام الاسماء كما فى ( بو القاسم ) و ( بومدين ) ٠ (٢٥) سمى ( العصفور ) من صوت الطائر وهو ( صفر ) ويدلنا على ذلك ما فى العبرية فالاسم فيها هو ( صفور ) بتشديد الفاء ٠ (٢٦) ابن خلكان ٥٨٥/٢ ٠

## تعابير اوربية في العربية الحديثة

بدأ الغرب يقترب من الشرق العربي في مطلع هذا القرن ، وكان الناس قبل ذلك في معزل عن هذه الحضارة الوافدة وفي مأمن من هذا الغزو الذي جر عليهم الوبال ، غير أن الغزو لم يقتصر على الميدان السياسي حسب ، بل تعدى ذلك الى غيره من الميادين ، فقد أخذ هذا الشرق العربي رضى أم كره بهذه الحضارة التي تعتمد في جوانب عدة منها على الخير ، فهي ليست شرا يتعافاه الناس ابدا ،

وكان من نتيجة هذه المحضارة أن تأثر العربي وهو في بيئته بها ، تأثر في أفكاره ، وتأثر في طريقة عيشه ، وتأثر في جوانب كشيرة من جوانب حياته اليومية ، وصار العربي يقرأ ثمرات الفكر الاوربي في اللغات التي كتبت بها ، وكان من جراء ذلك أن اللغة العربية الحديثة استفادت شيئا جديدا أو قل أشياء جديدة ، أقول استفادت بمعناها الواسع الشامل ، فقد جدت فيها أساليب كثيرة لم تكن الا وليدة الترجمة ، هذه الاساليب عربية عن العربية فهي بنت ظروف وأحوال اجتماعية لم توجد في هذا الشرق العربي ، غير أن العربية وهي السمحة السهلة ، اللينة ، الطيعة ، لم تنكر لهذه الاساليب فقد قبلها الاستعمال وراضها حتى توهم القارى، وهو يقرأ صحيفته اليومية ان الذي يقرؤه عربي لم يعتوره الدخيل ، ولم يقتصر الامر وأسرارها ، بل خفي ذلك على القارى، الفطن المختص ، فقد تجاوزت هذه وأسرارها ، بل خفي ذلك على القارى، الفطن المختص ، فقد تجاوزت هذه الاساليب لغة الصحف السائرة الى المقالة الادبية الحديثة ،

ولتوضيح ما ذهبنا اليه سنستونى ما أمكن استيفاؤه من هذه الاساليب ليقف عليها القارىء ويرى ويحكم على العربية وقدرتها على النماء والتوسع وعلى قدر ما تأثرت به سلبا وايجابا ، أقول سلبا وايجابا ، لان طائفة من هذه الاساليب لم تستفد منها العربية غنى وثروة لغوية ، فقد ترجمت وحشرت في العربية ، وكان سبب ذلك كله جهل من تصدى للترجمة باصول العربية وفنون القول فيها فلم يتيسر لهم نقل الافكار الغربية باسلوب عربي • ولو عرف هؤلاء بلاغة العرب ، وعرفوا أسرارها لما اندست في العربية أساليب غربة عنها بحيث لا تعد من طائفة المصطلح الفني "Terme Technique" الذي نجتهد في أن يتوافر لدينا •

ولا ضير على العربية من دخول طائفة من هـذه الاساليب ، بل ربما افادت منها وأثرت ونمت ، وقد علمنا أن لفتنا قبلت من الدخيل الغريب شيئا كثيرا على مر العصور ، ومن صفات اللغة الحية أن تقبل من غيرها فتزدهر وتنمو ، واذا علمنا أن اللغة ظاهرة اجتماعية ، فقد قبلنا أنها متطورة متجددة يؤثر فيهـا الزمان والمكان ، وقـد خضعت العربيـة لسنة التطور ، فتنوعت أساليبها ، فماتت فيها ألفاظ وجدت اخرى ، ودونك الكثير من ألفاظ الشعر الجاهلي التي أصبحت ، متحجرات لغوية ، ان جاز هــذا التعبير ، والتي لا نجدها في لغة القرآن والحديث ولغة الادب في صدر الاسلام ،

وقد حدثنى بعضهم فى أن العربية اعتمدت على المجاز والاستعارة والكناية ، وكانت هذه وسائل لزيادة ثروة اللغة ، فكيم نعد طائفة كبيرة من الاساليب الحديثة التى دخلت فى لغة الصحف اليومية ولغة الكتابة السائرة مترجمة دخيلة ؟ وأقول ردا على هـنذا الاستفهام : ان المجاز والاستعارة والكناية من الوسائل التى أمدت العربية بأساليب كثيرة وأفادت منها فائدة عظيمة ، بحيث لم نستطع الآن أن تحصى هذه الاساليب أو أن تشينها ، ذلك عظيمة ، بحيث لم نستطع الآن أن تحصى هذه الاساليب أو أن تشينها ، ذلك بأن جزءاً كبيرا من هذه المجازات مثلا صار ملتبسا بالحقيقة أو كأنه استعمال حقيقى لشيوعه وذيوعه ، ولان الاستعمال الحقيقى بالاصالة صار منسيا ، فامحى أثره ولم يعد مستعملا ابدا ،

على ان هذه الوسائل وهي المجاز والاستعارة والكناية لم تكن • مقتصرة على العربية فهي في كل اللغات ، واللغات مختلفة فيها ، فقد نجد استعمالا مجازيا في لغة مؤديا معنى من المعاني ، يختلف عن مجاز آخر في لغة اخرى مؤد للمعنى نفسه • وعلى هـذا فالمجازات التي ذكرناها في هـذه المقالة

واعتبرناها من الدخيل الطارىء في العربية هي من هذا الباب ، أي مما لم تألفه العربية في أساليبها فهي مترجمات من لغة اخرى • وعمر هذه الاساليب ربما لم يتجاوز نصف القرن الماضي •

وسوا، رضينا أم لم نرض فقد اندس هذا الدخيل الوافد فتعرب • ولا بأس من ذلك كما أسلفنا ، ذلك أن طائفة كبيرة منها مما تدعو اليه الضرورة ، وان ألفاظها عربية فصيحة ، وان باب التوسع والمجاز بعد كل ذلك مفتوح • ودونك شيئا من مقررات المجمع اللغوى المصرى في هذا الموضوع : (فالباب مفتوح للاساليب الاعجمية تدخله بسلام ، اذ ليس في هذه الاساليب كلمة أعجمية ولا تركيب أعجمي ، وانما هي كلمات عربية محضة ، ركبت تركيبا خالصا ، لكنها تفيد معنى لم يسبق لاهل اللسان أن أفاده بتلك الكلمات ) (۱۰ •

وعلى هذا فلا ينبغى أن يفهم القارى، انى فى معرض تخطئة الكتاب، أو اننى من اولئك الذين يبغون الحفاظ على العتيق البالى ، ولكنى اسجل هذه الاساليب أخذا بالمنهج العلمى وخدمة للعربية واظهارا للاطوار التى تجنازها الكلمة عبر العصور وما يجد ويستحدث فيها .

وأنا أعرض الآن من هذه الاساليب ما انتهى استقرائي لنصوص العربية الحديثة كما هي مثبتة في الصحف والمجلات والكتب الحديثة :

استعمال الفعل (عاد) فى تركيب لم يعرف فى العربية ، وانما حدث ذلك عن طريق الترجمة كأن نقول : ( لم يعد فلان قادرا ) وهــذا ترجمة لاستعمال اوربى كما فى الفرنسية :

ونقول: يبكى فلان بكاءا مرا • وهو من ''Il pleure amèrment.''
وما دمنا بصدد البكاء فلابد أن نشير الى الجملة الآتية والتي تتردد في
الصحف والكتابات الحديثة وهي: هو يبكى بدموع التماسيح(٢) • ومعناها

<sup>(</sup>١) مجلة المجمع اللغوى المصري ج ١ ص ٣٣٢٠٠

<sup>(</sup>٢) من المفيد أن نشير الى أن شيئًا من هذا التعبير قد جاء فى ارجوزة ابن المعتز فى البيت الذى نثبته ، غير اننا لابد أن نؤكد أن التعبير الشائع لم يكن عربى الاصل كما استعمل عند ابن المعتز ، وأنما جاء عن طريق الترجمة من اللغات الاوربية .

البيت : ثم بكوا من بعده وناحوا كذباً كذاك يفعل التمساح

معروف ، وهي من التعبير الفرنسي : .To ched crocodilés tear. وفي الانكلزية :

ونقول : ابتسامة هادئة ، وهذا من الفرنسية : "Sourire Calme".

وفي الانكليزية : "Calm smile" .

ونقول : هو يمثل الرأى العام (٣) ، وهو من قولهم في الفرنسية : الا represente L'opinion publique."

"He represents public opinon". : وفي الانكليزية

ونقول : هو يسهر على المصلحة العامة ، وهذا من

Il veille sur le bien commun.

و نقول : هذه القضية مطروحة على بساط البحث ، وهذا كما في العبارة الفرنسية . • Cette cause est mise sur le tapis.

ونقول: ذر الرماد في العيون ، وهو في الفرنسية: Il jette de la poudre aux yeux.

To throw dust in the eye. : وفي الأنكليزية :

ونقول : لقتل الوقت ، وهو في الفرنسية : . pour tuer le temps.

To kill the time. : وفي الانكليزية

وفي الانكليزية : : He plays his part.

ونقول : بدوره ، وهو في الفرنسية : à son tour. أ

In his turn. : وفي الانكليزية

ونقول : أعطى وعدا ، وهو في الفرنسية :

Il a donné rendez - vous.

To give a promise. : وفي الانكليزية :

<sup>(</sup>٣) تحميل كلمة (الرأى العام) هذا المعنى هو من الباب الذي نسجله في هذه الصفحات ، وكذلك استعمال الفعل ( مثل ) هذا الاستعمال ، داخل في هذا الباب أيضا .

ونقول : هو أعطى صوته ، وهو في الفرنسية :

Il a donné sa voix.

وَفَى الانكليزية : To give one's vote to.

و نقول : هو يكسب بعرق جبينه ، وهو في الفرنسية : Il gagne à la sueur de son front.

ونقول : هو مع رفيقه على قدم المساواة ، وهو في الفرنسية : Il est sur pied d'égalité avec son ami :

He is on equal footing with his freind. : وفي الانكليزية

ونقول : حجر عثرة ، وهو في الفرنسية :

Pierre d'achoppement.

a stumbing block. : وفي الانكليزية:

ونقول : لعب ورقته الاخيرة ، وهو في الفرنسية : Il a joué sa dernière carte.

He played his last card. : وفي الانكليزية

ونقول : أعطاه ورقة بيضاء ، وهو في الفرنسية : Il lui a donné une carte blanche.

To give a blank cheque. : وفي الانكليزية:

ونقول : هو يلعب بالنار ، وهو في الفرنسية :

Il joue avec le feu.

وفي الانكليزية : : To play wih fire.

ونقول : هو يصطاد في الماء العكر ، وهو في الفرنسية : Il pêche en eau trouble.

To fish in troubled water. : وفي الانكليزية

ونقول : على شرف فلان ، وهو في الفرنسية :

En son honneur.

on his honour. وفي الانكليزية :

ونقول : توترت العلاقات ، وهو في الفرنسية : Les repports sont tendus. Strained relations

وفي الانكليزية :

و نقول : ضحكة صفراء ، أو ابتسامة صفراء ، وهو في الفرنسية : Rire jaune.

ونقول : كرس(١) حياته ، وهو في الفرنسية :

Il a consacré sa vie.

وفي الانكليزية: : To sacrifice one's life.

ونقول : المصائب محك الصداقة ، وهو في الفرنسية : Les malheurs sont la pierre de touche de l'amitié.

ونقول : نزولا عند رغبته ، وهو في الفرنسية : Cedant à son desire.

At his own request. : وفي الانكليزية

ونقول : الضرورة الملحة ، وهو في الفرنسية :

Necessité insistante.

insisting needs. : وفي الانكليزية

ونقول : بكل معنى الكلمة ، وهو في الفرنسية : Dans tout le sens du mot.

In the full sens of the word. : وفي الانكليزية

ونقول : وضع النقاط على الحروف ، وهو في الفرنسية : Il a mis les points sur les ii

ونقول : أجاب بالحرف الواحد ، وهو في الفرنسية : Il a répondu à la lettre.

ونقول: الاوساط (٥) المطلعة ، وهو في الفرنسية: Les milieux les bien informés.

<sup>(</sup>٤) الفعل كرس من الالفاظ المسيحية الكنيسية وهو من أصل سرياني آرامي على ان التركيب كله دخيل في العربية وهو مترجم عن العبارة الفرنسية .

 <sup>(</sup>٥) ان من يترجم العبارة الاجنبية باستعمال ( المحافل المطلعة )
 يكون الصق بالعربية وفصاحتها ، لان الاوساط جمع وسط ، ولم يعرف عن الوسط في العربية هذا الانتقال المجازى .

Well - informed quarters.

وفي الانكليزية :

ونقول: الاوساط الجديرة بالثقة ، وهو في الفرنسية:

Les milieux dignes de foi.

trust worthly circles.

وفي الانكليزية :

وتقول : الدواثر العليا ، وهو في الفرنسية :

Les hauts cercles.

The higher circles.

وفي الانكليزية :

و نقول : دفع الثمن غاليا ( بالاستعمال المجازى بمعنى لقى الصعاب من جراء أمر من الامور ، أو عمل من غير تفكير ) ، وهو في الفرنسية :

Il a payé cher.

He paid dear.

وفي الانكليزية :

و نقول : ركنز (١) البحث على نقاط معينة ، وهو في الفرنسية : ال a concentré sa recherche sur cerrains points.

He concentrated on certain points. : وفي الانكليزية

و نقول : أكَّد على (٧) نقاط معينة ، وهو في الفرنسية : Il a insisté sur certains points.

وفى الانكليزية: He emphasized certain points : أثر علمه (^^) ، وهو في الفرنسة:

ونقول : يبلور الفكرة ، وهو في الفرنسية :

Il cristalisé son idée.

ونقول : يسمم الرأى العام ، وهو في الفرنسية :

Il empoisonne l'opinion publique.

To poison the public opinion.

وفي الانكليزية :

<sup>(</sup>٦) التركيز بهذا المعنى دخيل استعمله المستغلون بالكيمياء • (٧) تعديه الفعل ( اكد ) بعلى بسبب التركيب الاجنبى فالفعل الاجنبى فى هذا المعنى يتعدى بهذا الحرف ، والصواب ان الفعل العربى يتعدى بنفسه •

 <sup>(</sup>٨) وتعدية الفعل ( اثر ) بعلى بسبب نظیره الفعل الاجنبى الذى يتعدى بعلى ، اما الفعل العربى فالفصيح ان يتعدى بحرف الجر ( في ) .

وَنَقُولَ : خَنْقَ الحريات ، وهو في الفرنسيَّة : Etranglement de libertés.

To strangle the liberties. : وفي الانكلزية :

ونقول: الضمير العالمي، وهو في الفرنسية:

La conscience mondiale.

The world conscience. : وفي الانكلنزية

ونقول : مؤتمر المائدة المستديرة ، وهو في الفرسية : Congrès de table ronde.

Rond table conference. : وفي الأنكلنزية

و نقول : طبقه على مقياس واسع ، وهو في الفرنسية : Il l'a pratiqué en large mesure.

He applied it on a wider scale. : وفي الانكليزية

ونقول : هو يعمل في اطار ضيق ، وهو في الفرنسية : Il travaille dans un cadre très restreint.

He works in a marrow cercle. : وفي الانكليزية

و تقول : اطارات الجيش (٩) ، وهو في الفرنسية : Les cadres de l'armée.

ونقول : العين المجردة ، وهو في الفرنسية : Naked eye.

ونقول : ان لم تعخني الذاكرة ، وهو في الفرنسية : Si La memoire ne m'a pas trahi.

(٩) دلالة الاطار في العربية معروفة ، ولم يستعمل هذا الاستعمال المجازي ، واستعماله هذا على طريقة المجاز نقل للاستعمال الفرنسي الذي اشرنا اليه ، ومن أجل كثر هذا الاستعمال في الصحف العربية في الشمالي الافريقي بصورة خاصة ،اما اهل الشرق العربي فيستعملون في هذا المقام الفاظا عربية مثل ( الملاك ، والتنظيمات وما اشبه ذلك ) وربما وجدنا لفظ ( الكوادر ) مستعملة على صورة الجمع للكلمة الاجنبية ، كما يحدث في الصحف اللبنانية والمصرية ،

وَنَقُولَ : حرق البخور (۱٬۱ لسيده ، وهو في الفرنسية : Il a brûlé de l'encens pour son maître.

وفى الانكليزية : The burnt the incense for his sir. : وفى الانكليزية : وفو فى الفرنسية : وهو فى الفرنسية : La majorité écrasante.

وفي الانكليزية: Over whelming majority: وفي الأنكليزية: وتقول: على هامش السياسة (١٢) ، وهو في الفرنسية:

En marge de la politique.

On the marqin of the policy. : وفي الانكليزية

ونقول : التراب الوطنى(۱۳) ، وهو في الفرنسية : Le territoire national.

وفي الانكليزية : National territory, dominion. وفق الانكليزية : وهو في الفرنسة :

Il a blessè son amour.

He wounded his Feeling. : وفي الانكليزية

ونقول : أخذ بنظر الاعتبار ، وهو في الفرنسية : Il a pris en considération.

He took in consideration. : وفي الانكليزية:

ونقول: أَخَذَ مَكَا نَهُ بِينَ رَفَاقَهُ ، وهو في الفرنسية: Il a pris sa place parmi ses camarades.

وفي الانكليزية : He took his seat between his constades. : وفق الانكليزية : وهو في الفرنسية :

Les courants littéraire.

(۱۰) تعبیر ذو أصل دینی مسیحی متصل بالبخور الذی یحرق فی
 الکنائس ۰

(١١) تعبير متصل بالتقاليد ( البرلمانية ) ٠

(۱۲) الهامش كلمة دخيلة قديمة ولكنها لم تستعمل هذا الاستعمال للجازى .

(١٣) تعبير شائع في العربية في الشمالي الافريقي .

The literary currents.

وفي الانكليزية :

ونقول : مع الاسف ، وهو في الفرنسية : . Avec mes regrets

وفي الانكليزية : With regrets.

ونقول : مع تمنياتي ، وهو في الفرنسية :

Avec mes souhaits.

With my best wishes. : وفي الانكليزية

ونقول: النجاحات(١٤) جمعا لنجاح، ونشاطات جمعا لنشاط وهذه

شائعة في الفرنسية : Succès, activités.

Successes, activities. : وفي الانكليزية

و نقول : اتبعوا سياسة القاء القفاز (١٥) ، وهو في الفرنسية : Ils ont pratiqué la politique de mettre les gants.

وفي الانكليزية :

They practised the policy of throwing down the gauntlet.

ونقول : اتبعوا سياسة القاء القفاز (١٥) ، وهو في الفرنسية : Sur le compte de l'opinion publique.

At the expense of public opinion. : وفي الانكليزية

ونقول : الحياة الادبية(١٦٦) ، وهو في الفرنسية :

La vie littéraire.

The literary life. : وفي الانكليزية

ونقول : يشل الاعمال ، وهو في الفرنسية :

Il paralyse les affaire.

و نقول : ضرب الرقم القياسي أو كسره ، وهو في الفرنسية : Il a battu le record.

<sup>(</sup>١٤) اجاز الاقدمون جمع المصدر اذا افاد النوعية المختلفة ، واذا انتقل من الحدث الى الاسمية ، كما نجده في مقررات المجمع اللغوى في القاهرة ، وهو منشور في مجلة المجمع العلمي بدمشق الجزء الخاص بمؤتمر المجامع العلمية اللغوية لسنة ١٩٥٧ .

 <sup>(</sup>١٥) تعبير يتصل بالبيئة التي استخدم فيها وهي البيئة الرياضية ٠
 (١٦) تعبير شائع في الصحف والمجلات في عصرنا الحاضر حتى خيل للمهتمن بمسائل اللغة أنه تعبير عربي في الاصل ، وليس الامر كذلك ٠

he beats the record.

وفي الانكليزية :

و نقول : أعمال الكاتب الكاملة (١٧٠) ، وهو في الفرنسية : Les oevres complètes de l'écrivain.

The complete works of the writer. : وفي الانكليزية

ونقول : لا يرقى اليه الشك ، وهو في الفرنسية : Le doute ne remonte à lui.

ونقول : تحت تأثير ، وهو في الفرنسية :

Il est sous l'influence.

It is under the influence. : وفي الانكليزية

ونقول : البرج العاجي (۱<sup>۸۱)</sup> ، وهو في الفرنسية : La tour d'ivoire.

وفي الانكلنزية : Ivory tower.

و نقول : يلقى ضوءا على هذه المسألة ، وهو في الفرنسية : Il jette une lumière.

To throw light on. : وفي الانكليزية

ونقول : على ضوء الاحداث ، وهو في الفرنسية :

A la lumière des événements.

At the light of the events.

وفى الانكليزية : ونقول : يلقى نظرة ، وهو فى الفرنسية :

Il jette un coup d'œil.

و نقول : يمر بتجربة قاسية (١٩) ، وهو في الفرنسية : Il passe une epruve dure.

He goes through difficulties : وفي الانكلنزية

(۱۷) لم يعرف في العربية هذا الاسلوب وانما يقال مؤلفاته أو كتبه أو آثاره أو مصنفاته .

(١٨) والفصيح أن يقال: البرج العاج ٠
 (١٩) تحميل التجربة معنى الحادثة أو المحنة دخيل أجنبى ، وهو من
 باب التضمين في اللغة ٠

ونقول : عاش التجربة ، وهو في الفرنسية :

Il a vecu l'epruve.

ونقول : ولنقلب صفحة <sup>(۲۰)</sup> ، وهو في الفرنسية : Ou'on tourne la page.

Turne new page. : وفي الانكليزية

ونقول : المعطيات (٢١) ، وهو ترجمة للكلمة : Les données.

ونقول : هو خارج امكانياتي ، وهو في الفرنسية :

Il est en dehors de mes possibilités.

ونقول : الشخصية (۲۲) ونريد بها صاحب الشخصية رجلا أو امرأة ، وهو في الفرنسية :

ونقول : الشخصية البارزة ، وهو في الفرنسية : Personalité marquante.

a marked personality. : وفي الانكليزية

ونقول : يعلق أهمية خاصة ، وهو في الفرنسية : Il attache Une certaine importance.

To attach importance. : وفي الانكليزية

و نقول : يعلق أملا كبيرا ، وهو في الفرنسية : Il attache une grande sepoire.

To attach great hope. : وفي الانكليزية

و نقول : أجاب في شيء من الدهشة ، وهو في الفرنسية : Il a repondu avec un peu d'étttonnement.

و نقول : وهو يجذب الانتباه ، وهو في الفرنسية : Il tire l'attention.

(٢٠) الاسلوب أجنبى ، ولعل ما يقابله فى الاساليب العربية قولهم : ولنضرب صفحا .

(٢١) يراد بالكلمة الفرنسية الافكار والمعانى ، اما ( المعطيات ، فهي من ابتداعات السوريين واللبنانيين .

(٢٢) تدل الشخصية على الحالة أو الهيئة التي يكون فيها الشخص وهي من اصطلاحات علم النفس ، ولها مدلول فلسفى ، والمصدر الصناعي مفيد في باب المصطلحات العلمية .

It attracts attention.

وفي الانكليزية :

ونقول: هو يعكس الحالة الاجتماعية ، وهو في الفرنسية: Il reflète la situotion sociale.

الانكليزية: . It reflectes the social back-ground

وتقول: الحنس اللطيف، وهو في الفرنسية:

La belle sexe.

وفي الانكلزية : : The fair sex.

ونقول : وجهات النظر <sup>(۲۳)</sup> ، وهو في الفرنسية : Les points de vue.

The points of view.

وفي الانكلىزية :

ونقول : أعرني أذنيك ، وهو في الفرنسية :

Prêtez - moi les oreils.

Lend me your ear. : وفي الانكليزية

ونقول : غطاء النفقات ، وهو في الفرنسية :

La couverture de frais.

To cover the expenses. : وفي الانكلنزية

وتقول : الجهاز الحكومي ، وهو في الفرنسية :

L'organ gouvernemental.

The official organ. : وفي الانكلزية

ونقول : الماكنة الحكومية ، وهو في الفرنسية :

La machine gouvernementale.

ونقول : يحمل على الاعتقاد ، وهو في الفرنسية :

Il porte à croire.

ونقول : هو ينظر من زاوية ، وهو في الفرنسية :

Il voit d'un coin.

He looks from one ongle.

وفي الانكليزية :

(٢٣) دلالة ( وجهات النظر ) على الرأى والفكرة والنظر العقلى غير عربية اصيلة وانما دخلت العربية عن طريق الترجمة كما بينا .

ونقول : حجر الزاوية ، وهو في الفرنسية :

La pierre angulaire.

وفي الانكليزية : Corner stone.

ونقول : يحتضن الفكرة ، وهو في الفرنسة :

Il couve l'idée.

و نقول : يتبنى الفكرة ، وهو في الفرنسية : . He adopts the idea.

ونقول : اعتنق الفكرة (٢٤) ، وهو في الفرنسية :

Il a embracé l'idée.

He embraced the idea. : وفي الانكليزية

ونكرر الظرف الشرطى (كلما) فى استعمالنا فنقول : كلما عمــل كلما ربح<sup>(٢٥)</sup> ، وهو فى الفرنسية :

Plus il travaille, plus il gagne.

وفي الانكليزية :

The more he works, the more he earns.

ونقول : تناول الكلمة ، وهو في الفرنسية :

Il a pris la parole.

ونقول : اعطى الكلمة ، وهو في الفرنسية :

Il a donné la parole.

He gave a speech.

ونقول : عنده حق ، وهو في الفرنسية : Il a raison.

He has the right. : وفي الانكليزية

ونقول : سابقة خطرة ، وهو في الفرنسية :

Precedent dangereux.

a dangerous precendent. : وفي الانكليزية

(٢٤) وفي العربية شيء ربما أشبه هذا ، فقد ذكر الزمخشري في أساس البلاغة ما نصه : واعتنق الامر لزمه · انظر مادة (ع ن ق) · (٢٥) نبه اللغويون على هذا الخطأ فقل وروده ، على أنه ما زال موجودا في لغة الجرائد ·

ونقول : أزمة نفسة ، وهو في الفرنسية :

Crise psychologique.

Psychological crisis. : وفي الانكليزية

ونقول : بوصفه أو بصفته ، وهو في الفرنسية :

En sa qualité

وفي الانكليزية : : In his capacity.

ونقول : هو جاهل لغاية أن يكون بدائيا ، وهو في الفرنسية : Il est ignorant à tel point qu'il soit primitif.

وتقول : حمامة السلام ، وهو في الفرنسية :

La colombe de paix.

ونقول : واذا ارتقينا ( أو صعدنا أو ارتفعنا ) الى القرن البخامس قبل الميلاد ، وهو في الفرنسية :

Si nous remontons au cinquième siècle avaut J. C.

ونقول : يهضم الافكار ، وهو في الفرنسية :

Il digère les idées.

وفي الانكليزية : To digest ideas.

ونقول هو مرن(٢٦) ، وهو في الفرنسة :

Il est souple ou flexible.

He is flexible. : وفي الانكليزية

ونقول : هو موضوع على طاولة البحث (٢٧) ، وهو في الفرنسية : Il est mis sur la table de travail.

ونقول : الانواع الادبية (۲۸) ، وهو في الفرنسية : Les genres littéraires.

و نقول : عاصفة من التصفيق ، وهو في الفرنسية : Une tempête d' applaudissement.

(٢٨) تعبير جديد مترجم ، وربما قيل في العربية : الفنون الادبية ·

<sup>(</sup>٢٦) لم يعرف هذا الاستعمال المجازى في العربية ، وانها يعبر عن ذلك بعبارات أخرى كأن يقال : هو لين أو طبع أو ما في هذا المعنى • (٢٧) الطاولة دخيلة وهي تعريب

A storne of applause.

وفي الانكليزية :

ونقول : نقطة الطلاق ، وهو في الفرنسة :

Le point de depart.

Point of departure.

وفي الانكليزية ::

ونقول : طلب يدها : وهو في الفرنسية :

Il a demandé sa main.

To ask the hand ot.

وفي الانَ هنرية ;

ونقول : اصلاح جذري ، وهو في الفرنسية :

Reforme radicale.

Radical reform.

وف مي اللانكليزية :

وتقول : تمند جذور المسألة ، وهو في الفرنسية : Les racines de la question étendent.

The root of the problem go deep. : ووفى الانكليزية

و نقول : وموقفه أمام (٢٩) هذه القضية ، وهو في الفرنسية : Sa situation devant cette question.

ونقول : وهذه القضية من طرف (٣٠٠ السلطات الحاكمة ، وهو

Cetle problème est de la part de gouvenement ... الفرنسية

ونقول: تبادلا الشتائم(٣١) ، وهو في الفرنسية :

. Il ont échangé Les injures.

ونقول : تبادلا التحيات ، وهو في الفرنسية :

Il ont échangé Les salutations.

They exchanged greeting.

وفي الانكليزية :

ونقول : تحت الدرس ، وهو في الفرنسية :

Il est sous l'étude.

It is under study.

وفي الانكليزية :

(٢٩) يقال في الاسلوب الفصيح : ازاء بدلا من امام ، لان الامام ما كان في المقدمة ومنه سمى الامام أي الذي يأتم الناس به • (٣٠) هذا التعبير شائع في بلدان الشمالي الافريقي • (٣١) يقال مثل هذا في الاسلوب الفصيح : تكايلا الشتائم •

ونقول : يسهر على المصلحة العامة ، وهو في الفرنسية : Il veille sur le bien commun.

ونقول: لا جديد تحت الشمس ، وهو في الفرنسية: Rien de nouveau sous le soleil.

Nothing new under the sun. : وفي الأنكلنزية

ونقول : هو رجل الساعة ، وهو في الفرنسية : Il set l'homme de l'heure.

وفي الانكليزية : The man of hour.

ونقول : كلمه بطرف شفتيه (٣٢) ، وهو في الفرنسية : Il lui a parlé de bout de levers.

ونقول : الى الملتقى ، وهو في الفرنسية : . Au revoir.

ونقول: الى الغد، وهو في الفرنسة: A demain.

ونقول : شرب على صحته ، وهو في الفرنسية :

Il a bu à sa santé

He drank his health. : وفي الانكليزية

و نقول : مسألة بسيطة (٣٣) ، وهو في الفرنسية : Une question superficièle.

وفى الانكليزية : ونقول : مسألة سطحية<sup>(٣٤)</sup> ، وهو فى الفرنسية :

Une kuestion superficièle.

ونقول: تصفية القضية الفلسطينية ، وهو في الفرنسية: La liquidation de la queition palastinienne.

وفي الانكليزية :

The liquidation of the Palastine question.

(٣٢) كناية عن الزراية به ٠

(٣٣) شاع الوصف بالبساطة في العربية ، وهو أسلوب مترجم · (٣٤) والوصف بـ ( سطحية ) اسلوب مترجم أيضا للدلالة على ان

المسألة ليست متعمقة .

ونقول : تحت رعاية ، وهو في الفرنسية :

Sous l'egide ou le haut patronge.

وفي الانكليزية : Under the patronge of.

ونقول : هو متأثر الى درجة أنه فاقد أعصابه (٣٥) ، وهو في الفرنسية : Il était ému jusqu'a ce qu'il aie perdu ses nerfs.

وفي الانكليزية :

He was so excited that he lost his self - control.

ونقول : الجيل الصاعد ، وهو في الفرنسية :

La génération montante.

The rising generation. : وفي الانكليزية

ونقول : يضحك على الذقون ، وهو في الفرنسية :

Il rit dans sa barbe.

ونقول : ألوان صارخة ، وهو في الفرنسية :

Des couleurs criardes.

ونقول : نقد مر ، وهو في الفرنسية : " Critique amère.

Bitter criticism. : في الانكليزية

<sup>(</sup>٣٥) التعبير (الى درجة)، وكذلك التعبير (فقدان الاعصاب) كلاهما مترجم كما بينا ·

## مراجع الكتاب

المراجع العربية المحلات

مجلة كلية الآداب العلوم ١٩٥٨

مجلة كلية الأداب ١٩٦٠

مجلة سومر ١٩٥٩

مجلة مجمع فؤاد الاول ١٩٤٨-١٩٤٩

مجلة المجمع العلمي العراقي ١٩٥٩

مجلة مجمع اللغة العربية في القاهرة ١٩٥٣ الجزء السابع

مجلة الابحاث ( الجامعة الاميركية ببيروت ) آذار ١٩٥٨

مجلة المجمع العلمي في دمشق ١٩٥٧ ( العدد الخاص بمؤتمر المجامع اللغوية )

محلة المشرق ١٩١٢

محلة كلمة الآداب بحامعة فؤاد الاول ١٩٤٨

مجلة الفكر التونسية ١٩٦٠ العدد الخامس

مجلة المجلة اللبنانية آذار ١٩٥٨

مجلة شعر أيلول ١٩٥٧

محلة الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين ١٩٥٨

صحيفة المجاهد ( لسان حال جبهة التحرير الجزائرية ) ١٩٦٠ العدد ٦٥ الكتب

الاتساع والمزاوجة ( لاحمد بن فارس ) نشـــره المســـتشـرق رودلف برو بمدينة غيسن سنة ١٩٠٦م

الاتقــان في علــوم القــر آن ( للســيوطي ) • مطبعــة حجــازي بالقــاهرة ١٣٦٠هـ/١٩٤١م

الآثار الباقية عن القرون الخالية ( للبيروني ) نشــره ســخاو في ليبزج

سنة ۱۸۷۸م

احياء النحو ( لابراهيم مصطفى ) القاهرة ١٩٣٧

أدب الكاتب ( لابن قتية ) القاهرة ١٣٥٥

أدب الكتاب ( للصولى ) القاهرة ١٣٤١

ارشاد الاريب ، انظر معجم الادباء

أساس البلاغة ( للزمخشري ) القاهرة طبعة دار الكتب المصرية ١٣٤١هـ

الاشباه والنظائر (للسيوطي) حيدر آباد

الاشتقاق ( لابن دريد ) طبعة وستنفلد ١٨٥٤م

الاشتقاق ( لعبدالله أمين ) القاهرة لجنة التأليف والترجمة والنشر ١٣٧٦هـ/١٩٥٦م

الاصابة ( لابن حجر ) القاهرة سنة ١٣٥٨هـ طبع مصطفى محمد

الاغاني ( لابي الفرج ) القاهرة دار الكتب المصرية

الافعال ( لابن القطاع ) حيدر آباد سنة ١٣٦٠هـ

الافعال ( لابن القوطية ) القاهرة سنة ١٩٥٢م

الاقتضال ( لابن السند الطلبوسي ) بيروت سنة ١٩٠١م

الالفاظ الفارسة المعربة ( لأدى شير ) بيروت سنة ١٩٠٨م

الامالي ( لابي على القالي ) دار الكتب المصرية سنة ١٩٢٦م

الامالي ( للزجاجي ) القاهرة سنة ١٩٣٥م

انباه الرواة على أنباه النحاة ( للقفطى ) تحقيق أبو الفضل ابراهيم القاهرة

-1900\_190. in

الانصاف في مسائل الخلاف ( لابي البركات ابن الانباري ) القاهرة مطبعة الاستقامة سنة ١٣٦٤هـ

أنوار التنزيل وأسرار التأويل ( للبيضاوى ) طبعة فليشر ليبزك ١٨٤٦م الايام والليالي ( ليحيى بن زياد الفراء ) القاهرة بتحقيق ابراهيم الابيارى المخلاء ( للحاحظ ) تحقيق الحاجرى القاهرة سنة ١٩٤٨

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ( للسيوطي ) القاهرة سنة ١٣٢٦هـ

بلاغة أرسطو بين العرب واليونان ( لابراهيم سلامة ) القاهرة البيان والتبيين ( للجاحظ ) القاهرة ١٩٥٠–١٩٥٠ تاج العروس في شرح القاموس ( للزبيدي ) مصر سنة ١٣٠٧هـ تاريخ الادب السرياني ( لمراد كامل والبكري ) القاهرة ١٩٤٩م تاريخ العرب قبل الاسلام ( لجواد علي ) بغداد مطبوعات المجمع العلمي العراقي

تاريخ العرب في سوريا ( لدوسو ) القاهرة سنة ١٩٥٩ ترجمة الدواخلي ومصطفى زيادة

تاریخ علوم اللغة العربیة ( لطه الراوی ) بغداد ۱۹۶۹م تاریخ الفلسفة فی الاسلام ( دی بور ) القاهرة ترجمة أبو ریدة تاریخ اللغات السامیة ( لاسرائیل ولفنسون ) القاهرة ۱۹۲۹م تأویل مشکل القرآن ( لابن قتیبة ) القاهرة ۱۳۳۳ه تذکرة الحفاظ ( للذهبی ) حیدر آباد سنة ۱۳۳۳هـ۱۳۳۳ه التطور النحوی ( لبرجشتراسر ) القاهرة تفسیر الطبری ( جامع البیان ) القاهرة سنة ۱۳۲۱هـ۱۹۰۸م التیسیر ( لابی عمرو الدانی ) نشره وحققه المستشرق برتزل Pretzel

فى الاستانة سنة ١٩٣٠م الجمانة فى ازالة الرطانة بتحقيق حسن حسنى عبدالوهاب سنة ١٩٥٣م

من مطبوعات المجمع اللغوى فى دمشق الجمهرة ( لابن دريد ) حيدر آباد سنة ١٣٥٤–١٣٥١هـ

حاشية الصبان على الاشموني مصر

حكاية ابى القاسم البغدادى ( لابى المطهر الازدى ) نشر ( مز ) الحيوان ( للجاحظ ) تحقيق عبدالسلام هارون

خزانة الادب ( لعبدالقادر البغدادي ) بولاق سنة ١٢٩٩هـ

الخصائص ( لابن جني ) طبعة دار الكتب المصرية القاهرة ١٣٧١هـ/١٩٥٦م ديوان ابن الرومي نشر كامل الكبلاني القاهرة ١٩٢٥م

ديوان ابن المعتز بيروت ١٣٣١هـ ديوان جرير (الشرح) نشر الصاوى القاهرة ١٩٣٥م ديوان ذو الرمة تحقيق مكارتني كمبردج ١٩١٩م ديوان الفرزدق نشر الصاوى ١٩٣٦م ديوان الهذلين القاهرة طعة دار الكتب المصرية ١٣٦٩هـ الرد على النحاة ( لابن مضاء القرطبي ) القاهرة ١٩٤٧م الزينة في الالفاظ الاسلامية ( لابي حاتم الرازي ) القاهرة ١٩٥٧–١٩٥٩م سر صناعة الاعراب ( لابن جني ) القاهرة سنة ١٩٥٦م شرح الاشموني على ألفة ابن مالك القاهرة ١٩٤٧م شرح دیوان المتنبی ( للواحدی ) برلین ۱۸۶۱م شرح الرضى على كافية ابن الحاجب ( طبعة الاستانة ) ١٣١٠هـ شرح الرضي على شافية ابن الحاجب القاهرة بتحقيق محمد محى الدين عدالحمد وأخرين شرح الشواهد الكبرى (للعيني) على هامش خزانة البغدادي بولاق ١٢٩٩هـ شرح المفصل ( لابن يعش ) ، ( الطبعة الاوربية والطبعة المصرية ) الشعر والشعراء ( لابن قتمة ) للدن ١٩٠٢م شعراء الصعالك ( لبوسف خلف ) القاهرة ١٩٥٩م شفاء الغلمل (للخفاجي) القاهرة ١٣٢٥هـ الصاحبي ( لاحمد بن فارس ) القاهرة ١٩١٠م صبح الاعشى في صناعة الانشا ( للقلقشندي ) القاهرة ١٩١٣-١٩١٩م الصحاح (للجوهري) القاهرة الصناعتين ( لا بي هلال العسكري ) الاستانة ١٣٢٠هـ ضحى الاسلام ( لاحمد أمين ) القاهرة ١٩٣٨م غرامطيق اللغة الآرامية السريانية ( للقس بولس الكفرنيسي ) بيروت ١٩٢٩م

العربية ( ليوهان فك ) ترجمة عدالحليم النجار القاهرة ١٩٥١م

العمدة ( لابن رشيق القيراوني ) القاهرة بتحقيق محمد محى الدين عدالحمد ١٣٥٤هـ

العين ( للخليل بن احمد ) بغــداد ١٩١٤ • ما نشره الاب انستاس الكرملي من الكتاب

عيون الاخبار ( لابن قتيبة ) القاهرة طبعة دار الكتب المصرية ١٩٢٥–١٩٣٠م فتح البارى ( لابن حجر ) بولاق ١٣٠١هـ

فقه اللغة ( للثعالبي ) مطبعة الاستقامة القاهرة

فقه اللغة ( لعلى عبدالواحد وافي ) القاهرة ١٩٥٠م

القاموس المحيط ( للفيروز آبادي ) القاهرة المطبعة الحسينية ١٣٣٢هـ

الكامل ( للمبرد ) طبعة رايت ليبزك ١٨٧٣–١٨٩٢م وطبعة زكى مبارك

ومحمود شاكر القاهرة ١٩٣٧م

الكتاب ( لسسويه ) بولاق ١٣١٦هـ

الكشاف ( للزمخشري ) القاهرة ١٩٤٦م

اللسان ( لابن منظور ) بيروت ١٩٥٥–١٩٥٦م

اللباب ( للقرداحي ) معجم سرياني عربي بيروب ١٨٨٧م

اللمعة الشهية ( للمطران يوسف داود ) الموصل ١٨٩٦م

ما يلحن فيه العوام ( لعلى بن حمزة الكسائمي ) القاهرة ١٣٤٤هـ

المباحث اللغويـة في العراق ( للدكتور مصطفى جواد ) القــاهرة معهـــد

الدراسات العليا ١٩٥٥م

المثل السائر ( لابن الاثير ) القاهرة ١٩٤٨م

مجاز القرآن ( لابي عبيدة ) تحقيق فؤاد سزكين ( الجزء الاول )

القاهرة ١٩٥٥م

محاضرات ( پول كراوس ) في كلية الآداب بالقاهرة ١٩٤٩–١٩٥٩م مختصر في شواذ القراءات (لابن خالويه) القاهرة ١٩٣٤م نشره برجشتراسر المختصر في علم اللغة العربية الجنوبية (لاغناطيوس گويدي) القاهرة ١٩٣٠م المخصص ( لابن سيده ) بولاق ١٣١٦هـ

مدرسة الكوفة ( للدكتور مهدى المخزومي ) بغداد ١٩٥٥م المزهر (للسبوطي) القاهرة مطبعة السعادة المصاح المنير ( للفنومي ) المطبعة الاميرية في القاهرة ١٩٢٥م المعرب (للحواليقي) القاهرة دار الكتب المصرية ١٣٦١هـ المفصل (للزمخشري) الطبعة الاوربية المستطرف في كل فن مستظرف ( الابشمهي ) بولاق ١٢٧٦هـ معجم الادباء ( لياقوت ) القاهرة نشرة دار المأمون ، وارشاد الاريب نشرة مرجولبوث القاهرة ١٩٠٧/١٩٢٥م معجم البلدان ( لياقوت ) طبع اوربا مغنى اللس ( لابن هشام ) القاهرة ١٣١٧هـ مقدمة ابن خلدون القاهرة ١٩٣٠م مقدمة لدرس لغة العرب ( للعلايل ) القاهرة ( المطبعة العصرية ) من أسرار اللغة ( لابراهيم أنيس ) القاهرة ( مكتبة الانجلو ) الموشح في ما خذ العلماء على الشعراء ( للمزرباني ) القاهرة ١٣٤٣هـ الموشى ( للوشاء ) ليدن ١٨٨٦م منزان الاعتدال (للذهسي) لكنو ١٣٠١هـ نزهة الالياء ( لابن الانساري ) القاهرة ١٢٩٤هـ ونشسرة الدكتور ابراهم السامر ائي بغداد ١٩٥٩م النشر في القراءات العشر ( لابن الحزري ) دمشق ١٣٤٥هـ نقوش خربة معين ( ليحي نامي ) القاهرة ١٩٥٣م النوادر ( لابي زيد ) بيروت ١٨٩٤م همع الهوامع (للسوطي) القاهرة ١٣٢٧هـ وفيات الاعيان ( لابن خلكان ) بولاق ١٢٧٥هـ

## المراجع الاجنبية

The. Nöldke, Die Semitischen Sprachen, Leipzig 1890.

E. Littman, Inscriptions, Leiden 1914.

M. Cohen, Les Langues du Monde Paris 1952.

Bar Bahlül Lexicon, Paris.

- C. Brockelmann, Grundriss der Vergleichenden Grammatik der Semitischen Sprachen I. 1908, II. 1913.
- W. Wright, Lecture on the Comparative Grammar of the Semitic Languages, London 1890.
- Otto, Jesperson, Language, its nature, development and origin London 1947.
- M.G. Demombyne et Blachère, Grammaire de L'Arabe Classique, Paris 1952.

The. Nöldke, Zur Grammatik des Classichen: Arabisch, Wien 1896. Gesenius, Hebrew grammar (Oxford 1910).

Wensick, Gender in the Semitic Languages, Amstrdam 1927.

- C. Brockelmann, Précis de Linguistique Sémitique Paris, 1910.
- E. Renan, Histoire générale et Système Comparé des Langues Sémitiques Paris 1863.
- G. Dilman, Grammatik Der äthiopischen Eprache Leipzig 1903.Wright, Arabic Grammar, London 1863.
- O. Block et W.V. Wartburg, Dictionnaire étymologique de la Langue Française Paris 1950.
- S. Gruyard, Nouvel Essai sur la Formation du Pluriel Arabe Paris 1870.
- H. Derenbourg, Essai sur les Pluriels Arabes, Paris 1867.
- J. Vendryes, Language, Paris 1923.

Marouzeau, Lexique de la terminologie Technique Paris 1951.

M.F. Guyard, La Littérature Comparée Paris 1957.

The. Nöldke, Neue Baitrage zur Semitischen Sprachwissen Schatt. Strassburg 1910.

## فهرست الموضوعات

- (۱) تمهيد ص ٣
- (Y) مقدمة الكتاب ص ٤-٨
- (٣) في تاريخ المشكلة اللغوية (١) ص ٩-٢٣
- (٤) في تاريخ المشكلة اللغوية (٢) ص ٢٤-٤١
- (٥) الفعل والنظام الفعلى في العربية ص ٤٢-٥٠
  - (٦) التركب والبناء في العربية ص ٥١-٦٠
    - (V) بحث مقارن في التثنية ص ١١-٧٥
- (A) الجمع في العربية ( بحث ومقارنة ) ص ٧٦-٩٥
- (٩) الاعراب في اللغة ودلالته ( بحث مقارن في اللغات السامية )
   ص ٩٩-١٠٢
  - (١٠) النون والميم في اللغة العربية ص ١٠٣–١١٣
    - (١١) نظرة في التنوين ص ١١٤\_١٢٥
    - (١٢) بحوث في اللغة ص ١٢٦-١٣٩
- ١٠، ضلة العربية بين. المولد الجديد والمصطلح الفني ص ١٢٦-١٣٠
  - «٢» مكانة الجديد في اللغة ص ١٣٠-١٣٥
    - «٣» هجرة الالفاظ ص ١٣٥\_١٣٩
  - (١٣) العربة بين الجمود والتطور والتوليد ص ١٤٠-١٥٢
    - (١٤) المقارنات في الادب واللغة والنحو ص ١٥٣–١٦٨
      - (١٥) حقيقة التضمين في علوم العربية ص ١٨٤-١٨٩
        - (١٦) الثقافة العربية والاقليمية ص ١٨٥\_١٩١
        - (١٧) الثقافة العامية في التاريخ ص ١٩٢\_٢٠١
  - (١٨) الدخل في الثقافة العربة الاسلامة ص ٢٠٦-٢٠٦
    - (١٩) في الثقافة السريانية ص ٢٠٧-٢١٣
  - (۲۰) تعلیق علی مقال « عربی ، آرامی ، عبری » ص ۲۱۹–۲۱۹
  - (٢١) الاعلام ( بحث تاريخي في اللغة واللهجات ) ص ٢٠٠-٢٣٨
  - (٢٢) تعابير اوربية في العربية الحديثة ص ٢٣٩\_٢٥٦ 🗼



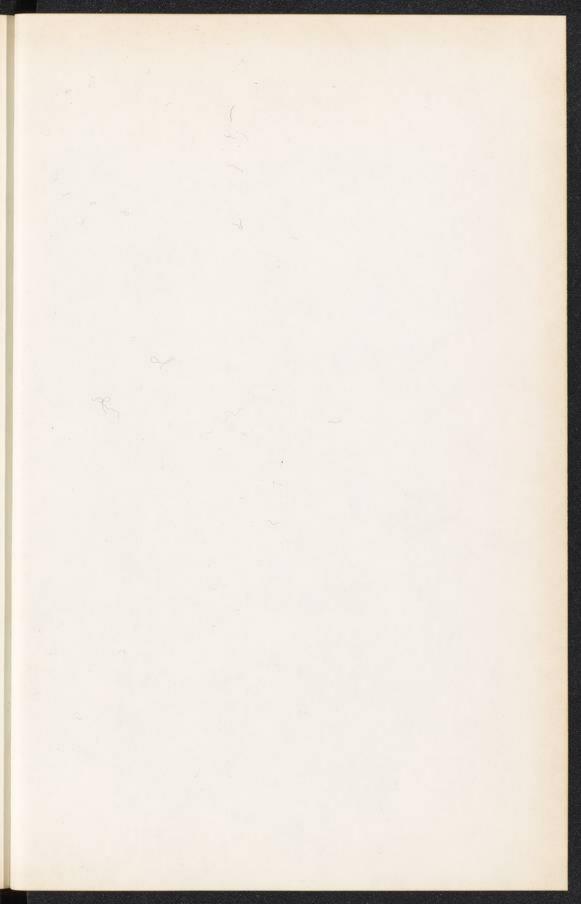





## Date Due Demco 38-297



